مودن النادية موالالله في المادية موالالله في المادية أخبار اليسوم رئيس مجلس الإدارة : إبراهيم سعده

تصميم الغلاف : خالد عبد الرازق

# الفصل الأول:

# أسبكب الوجود

الله سيمانه وتعالى ولمنع في كونه
كام ايات تشاق بورجـوده - وتشاق
بعاشــــــة - وتشاق
الشاق ... الهجــــاء بشـــــه أن لا
الفاق ... الهجـــاء بشــــه أن لا
إله إلا الله ... والميان يشــهـد أن لا
الله الله الله ... والميان يشــهـد أن الا

أنَّ لا إله إلا الله .. وكل هذا يشهد بادلة ناطقة لا تصتاج حتى إلى صجرد البحث والتفكير والعمق.

جرد البحث والتفكير والعمق



ولقد خاطب الله سيحاته وتعالى كل العقول فى كل الأزمان ، فجعل هذه الألثة التي تنطق بوجوده من أول الطلق .. ثم كلما نقدم الإنسان ، وارتقت الصفحارة .. وكشف الله من علمه عا يشاء أدل يشاء ، اردادت القضية رسوخة وازدادت الآيات وضيوخة .. ذلك أن الله شعاء عمله أن

يضاطب كل العقول .. فجات أيات الله في الكون الناطقة بالوهيته وهده ايفهمها العقل البسيط ، والعقل المرتقى في الكون .. ولا اعتقد أن أحداً يستطيع أن يجادل في هذه الأدلة ولا أن يذكر وجودها .

ولقد أوجد الله سيحانه وتعالى فى هذا الكون أدلة مادية وأدلة مقلية وأدلة نصل إليها بالحواس .. كلها تنطق بوحدانية الله ويجوده . ولقد جمل الله الأولى لإدراك وجوده هى المقل .. المقل مو الذي

يبران بوبرد أهد .. بالدايل العقلي الذي يضحه الشائق في الكون ،. ولكن مهمة العقلي بالنسبة لهذا الرجود محدودة .. دقل أنتا بالمنافر نمواد أن عمال مقائل مقاط ميدها قامل أ.. ولكننا بالعقل لا نستطيع أن نبرك مانا بريد الفائل عنا .. وكيف نميده .. وكيف نشكره ، وبانا له علا عال من جزاء ».. يشهب من أشاءه ، ويعاقب به حرب مساء . شهذا كله فرق قدرة العقل

يثيب به من الملامه ، ويواقب به من عصاه .. فهذا كله فوق الدوة العاقل . ولذك كان لابد أن يرسل اله الرسل ليبلدونا عن الله .. الكا خلق الله هذا الكون .. ولذا الخطاط .. وما هو مفهو العابة الذي رسمه اذا لنتيمه .. يمانا المد لنا من تراب رومقال ؟، فائل صهمة فوق قدرات مقولة ، ويثله عهد أن استشفطا فيها الطاقل الوصاف إلى شن .

وجاء الرسل ومعهم المعرزات من الله يصنق رسالاتهم ومعهم المنهج .. وقامرا بإيلاغ الناس .. واكتنا أن نتحدث هنا عن معجزات الرسل .. ومعا جاء وا به .. وإن نتكلم عن أي شئ غيبي . ولكننا سنتحدث عن الماديات وحدها .. وتنكم عن الأدلة المادية ، بما فيها تلك الأدلة التى ترينا فتجعلنا نوقن أن الغيب موجود .. وأن ما لا تراه بعيش حولنا .. كل هذا بالعقل وليس بالإيمان.

فالله سبحانه وتعالى وضع الدليل الإيماني في الكون كما وضع الدليل العقلي .. ولكننا سنحتكم للعقل وحده .. ليرى الناس جميعاً أن الاحتكام للعقل يعطينا الإف الأدلة .

هذه الأدلة هي من أيات الله ، وكلها تشهد أنه لا إله إلا الله ..

# الوجود . . والانسان

رأنا أربنا أن شبا بالأله المارية فريد أن نجيا بالملقي .. الله الدليل الريان أربه بالملقي .. فالبداية الدين أو مجهد أنتا فريا الدين أن مجهد أنتا فريان أن مجهد أنتا فريان أن مجهد إلى الإسمان مجاه فضية لا يستطيع أحد أن يجابان فيها .. فلا أحد يستشيع أن يتوال إن مثل المسجرات والأرض تربع منظل أن الإسمان جماء مثل طرح تكن فالنا أرض يعيش أن الإسمان جماء مثل طرح مثل أن الإسمان جماء ولا شمن قد أحد أن يتوال أن مثلان أن الإسمان جماء ولا شمن قد أحد أن يتوال مثلان المياة وليان والإسان وعباء مثل شعف المناز الإسمان متقبله عليما الشعباء المناز الإسمان المقالدات المياة الشعباء المناز الأرض. والمسان المناز الإرش. والكنان المياة الشعباء المياة المياء المناز الإرش. والكنان المياة المناز الإرش. والكنان المياة منازة اللرجيد الإنسان وعمله ، ولك حتى تم مدارة الإرش. الكان المياة مأم المناز الإرش. والمياء أن الميان المياة الكان والمياة الكان ويتعاد المياة الميان المياة الكان والمياة الكان ويتعاد الميان الميان المياة الكان ويتعاد الميان المياة الكان ويتعاد المياة الميان المياة الكان ويتعاد الميان المياة الميان المياة الكان المياة الميان المياة الكان المياة المياة الميان المياة الكان الميان المياة الميان المياة الميان المياة الكان الميان المياة الكان المياة الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان المياة الميان الميان الميان الميان المياة الميان الميان الميان المياة المياة الميان الميان الميان الميان المياة الإسان الميان الميان الميان المياة الميان الميان

# ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا إِنَّا لَأَرْضِ جَعِيمَائُمُ أَسْتَوَى إِلَّا الْأَرْضِ جَعِيمَائُمُ أَسْتَوَى إِلَّا الْمُرْضِ وَهُو يَكُمْ مَنْ وَعَلَيْلًا فَيْنَ عَلَيْمٌ ﴿ ﴾ الشَّكَاةِ فَسَوَّهُمْ وَهُو يَكُمْ فَيْنَ عَلَيْمٌ ﴿ ﴾

(الآية ٢١ من سورة البقرة) لا ستطلم أحد أن يجادل عقلياً في هذه القضية .. لأن الكون تم خلقه

لا يستقدع أحد أن يجارل مثليا في هذه القدنية .. لأن الغزين ثم هفته قبل غذق الإنسان . . فكيف يكون الإنسان عمل قبل أن يوجد ويخلق ؟. وتأتى الآية الكريمة : ﴿ وَإِنْكُنَّ الرَّيْكُ الْكَرْيَاتُ لِكَرْيِنَ خِيْلِ خِيْلِينَّ فِي الْإِنْسِ خِيْلِينَةً ﴾

(من الآية ٣٠ من سورة البقرة)

نقول: إن هذا يؤكد المقيقة بأن الكون أعد للإنسان قبل أن يخلق ..

وهذه تضبية يؤكدها العقل .. ولا يستطيع أن يجادل فيها. وبرلك تكون قد ومسائنا إلى التشقة الألياب ، وهي أن الله سبحانه وتعالى يكال منطاته وقدرات قد خلق هذا الكون وأوجده ونظمه غير مستحين بأحد من خلقة .. ولا ممتاح لأحد من عباده .. وانتا خص جميعاً – اى الخد. – قد خلقا إلى كون عمد انا إعمادا كاعاد.

وكان قدرة هذا الثون لا تضفيع لنا ولا لقدراتنا .. بالى هي أكبر دن هذا القدرات بكتر النفسي شاد الوين من قدرة البشر ميسياً .. وكان الأرض والبحار والهيدال .. إن نظيرة ان كان من الطلايا قد أن أشفست لنا يقدرة من نظاع أويس بقررتنا تمن .. ذلك أنها مسخرة لنا لا تستطيع أن تمسى امراً .. خلا الضمي تستطيع أن تشرق بيماً يقديم يوماً حسب هراما التحمل الداخ، ويسائل استصرار المياة لن تريد ، ويقمه منه تشاء .. ولا النواء ويستطيع أن يهد يوماً ويتوقع ويتاً ، ولا المطر

\_\_\_

# قضية الخلق محسومة

إذن فقضية النظق محسومة أنه سبحانه وتعالى لا يقبل فيها جدل مثلى .. فإذا جاء بعض الناس وقالوا: إن هذا الكون خُلق بالمصادفة .. نقول: إن المصادفة لا تنشئ نظاماً دقيقاً كنظام الكون.. لا يختل رغم مرور ملايين السنين.

وإذا جاء بعض الطعاء ليدعي أنه كانت هذاك ذرات ساكلة ثم تحركت وتكلف واتصدت .. نقول من الذي أوجد هذه الذرات .. ومن الذي حركها من السكون ؟، وإذا قبل إن الصياة بدأت بخلية واصدة في الماء نشيجية تفاعلات كيماوية .. نقول من الذي أوجد هذه التفاعلات لتصنغ هذه الذات

ونحن أن ندخل مع هؤلاء فى جدل مقيم .. وإنما نقول لهم: إن من إعجاز الخالق .. أنه أنبئانا بحييتهم قبل أن ياتوا .. وأنبانا أكثر من ذلك إن هؤلاء يضلون .. أى ليسموا على حق ، ولكنهم على نسلال .. وفى ذلك يقول الحق سيحانه وتعالى:

## ﴿ مَا أَنْهُدَهُمْ عَلَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَا عَلَى الْعُيهِمْ وَمَا كُنتُ وُعَنِينًا النَّصَاءِ عَشْمًا ﴾

#### (من الآية ١٥ من سورة الكهف)

ومكانا تري من ياتي ليـ شال التاس يتطريرات كدائية من أصل خلق 
السموات والأرض، - وأصل خلق الإنسان - يعن يسمى أن أصل الإنسان 
قرد - رومي تقريع يميلون الغلباء .. تقدن لم تشهيد قررةً تحرل لإنسان 
قرزا كن أصل الإنسان قررةً .. شامانا بقيت القريد على حالها حتى الآن 
وليا كنان ألى إلى بشر ؟ من الذي منعها أن يحدث لها خلا التحول ما نام 
قد حدث في الماضي ؟ وقد نسى مؤلاء أن الوجود لابد أن يكون من 
تكر والشي ولا تقرض القرح - وهؤلاد لم يقول النا عندما أموا أن قردةً 
تكر والشي ولا تقرض القرح - وهؤلاد لم يقول النا عندما أموا أن قردةً 
تكرو إلى إنسسان .. من إن جاء القرد الذي تحول إلى أسراة الميتة 
التكافئ ...

ويون المشول في جدل لا يقيد .. تقول الهؤلاء جميماً لقد جكتم سُهِيتِين لِإِيمَال مِيشَّمِينَ لكِنَام فِلْ .. فقر أنه لم يان هن يسل بنظريات عالية في مثل السحرات والرئيل وفي هذا الإساسات . لقاله ، إن الله سهينان ويقال قد أخيرنا في القران الكريم .. انه سياس من يضل في يقتل السحوات الأراض وفي مثل الإساس ، ويكن لم يات أهد يعلن ذلك .. ويكن كرنهم جا وا يكن بهم أمسلوا .. يجمئنا تقول مسجدان رينا .. الله الميزيا عن الفسلين وجا وا يكن يعد قرن كثيرة هم نوائل القران .. فكان

على أننا نقوا

ەن ئۇسە.

على أننا نقول لكل من جاء يتحدث عن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان مدعياً أن الله ليس هو الخالق .. نقول له: أشهدت الخلق ؟.. فإذا

قال: لا .. نساله : فقيم تجادل ؟

على أن قضية الخلق محسومة للهُ سبحانه وتعالى لأنه هو وهده سبحانه الذي قال إنه خلق .. ولم يأت أحد ولن يجروُ أحد على أن يدعى

أنه الفائق .. وإذا كان من يفعل شيئاً يحرص على الإملان عما قعل .. قلا يوجد شئ معقير اخترعه البشر في النبا .. إلا وحرص صاحبه على الإملان

# الله وحده الخالق

فإذا كان ذلك الذي اخترع المسباح قد حرص على أن يعرف العالم كله اسمه وتاريخه وقصة اختراعه .. أيكون الذي أربود الشسس غافلا عن أن يخبرنا أنه هو الذي خلقها .. وإذا كانت هناك قوة أخرى قد أرجدت أفلا تمان عن نفسها ؟

إنن فقضية الفلق محسوبة لله سيمانه وتمالي .. لأنه وهذه سيمانه الذي قسال إنه خلق .. حتى يأتى من يدعى الخلق .. ولن يأتى .. هارن لله سيحانه هو وحده الضائق بلا جدال .. وحتى الكفائل لم يستطيعوا أن يجادلوا في هذه القضية .. ولذلك يأتى القرآن في سورة المنكوت فيقول :

> ﴿ وَلَهِن سَأْتُهُمْ مِنْ خَلْقَ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرًا الشَّسَ وَالْفَهُرُ لَشُدُ لُنَاعَتُمُ فَاقْ فَوْتُكُونَ ۞ ﴾

بَعْدِمَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَلَقَهُ

(جزء من الآية ١٣ من سور المنكبوت)

وهذه الآيات نزلت في الكافسرين والمشسركين .. وهم رغم كفسرهم واشراكهم لم يستطيعوا أن يجادلوا في خلق الكون والإنسان .

براكهم لم يستطيعوا أن يجادنوا في حتى الدون والإسمان . إذن فقضية الخلق محسومة لله .. لأنه سيحانه وتعالى هو الذي خلق...

وهو الذي أخبرنا بأنه هو الذي خلق .

ولكن القنصية لا تقف عند الكون وحده .. بل تعتد إلى كل ما في الدنيا، حتى تك الأشياء التي يقدر عليها الإنسان .. فأصل الوجود كله .. بكل ما فيه من خلق الله سبحانه وتعالى .. ولله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ وَيُكِمُّ لاَ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَلِقًا كُلُ الْحَدُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْمُصُدُّدُونُهُ وَهُوعَالًا فَالْمَنْ وَدَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

اعبدوه وموعل في على ورسيسيان عليه ) (الإية ١٠٢ من سرية الألمام)

ومادام الحق سبحانه وتعالى قد قال : أنه (خالق كل شئ) فما من شئ في هذا الوجود إلا هو خالفه .

وانتقد هذه القضية في كل ما حواتا .. في كل مافي هذا الكون ...
تنقد مثلا الششب .. شجرة القشب التي تعلينا كل الأخساب التي
تستطيا في يورتا وانتقا إلى غيز نك .. من الشجرة من أن جات ؟ ..
تسكل تأجر القشب من لين جات ؟ .. يقول من السويد .. وتسكل أهل
السويد يقولون من الناباء .. وتقدي إلى الغابة فيقولون لك من شتلاده

نعدها .. وتسال من أين جات هذه الشتلات؟ .. من جيل سابق من الأشجار .. والجيل السابق من جيل سبته .. وتظل تمضي حتى تصل إلى

الشجرة الأولى التى تُخذ منها هذا كله .. من الذى أوجد الشجرة الأولى ؟ .. إنه للله .. فلا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الشجرة الأولى أو أوجدها من عدم .

من عدم . فإذا انتقلنا إلى ياقى أنواع الزرع لنبحث من النقاسة الأولى والبرنقالة الأولى ، والنمرة الأولى ، وحية القمح الأولى ، وشجرة القمان الأولى ..

يدو التها وفروط من كل ما تتجه الرقيض عليه من تقليما أله لم مباشراً .. ثم بعد ذلك استمر وجودما بالاسباب التي تقليما أله في الكون .. قد يقال : إن هناك تهجيناً وتحسيناً ونظماً بهن الانواع لتنتج نيماً اكثر جودة .. نقول أي هذا كله لا ينظم أن الشعرة الالهي مسئلية نيماً اكثر جودة .. نقول أي ديما بعض الألماء أنهم حسنوا أن استنبطرا نقط مباشرة .. نقول أيم على الأنها في الله الرقيق الأولى من ألف

أنواعاً جديدة .. تقول لهم . كل هذا لا ينقي أن الجديد الأول من الله ... وأنهم استخدموا ما خلق الله باللمل المتاح من الله في كل ما فطوه .. ولكن أحداً لا يستخدم أن يدعى أنه أوجد أن شرق أن الأرض من عمم .. شكل هذا الاكتشافات الطدية هي من موجود .. ولا يوجد اكتشاف علمي واحد من عدم .. من عدر ... من موجود .. ولا يوجد اكتشاف علمي واحد

وإذا انتظنا من النبات إلى العيران .. نجد أن كل العيرانات والطيرر والخشرات بدأت بخلق من الله سيحاته وتعالى .. ويخلق من ذكر وانش .. وهذه عن بداية الخلق وجيحة .. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه خلق من عدم ذكراً و أنش من أي نوع من النبات أن الحيران .. والله سيحاته وتعالى الخفتة في القداد الكومد فقدان.

# ﴿ رَمِن كُلِّ ثَنَّ وَخَلْقًا زُوْجَيْنِ لَعَلَكُوٰ لَذَكُوٰ وَكُلُّوا فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

#### (من الاية 14 من سورة الذاريات) 11 - 1

# الله يتحدى علماء الدنيا

إننا نريدم ~ وتحن نتحدى علماء الدنيا كلها - أن يأتى عالم فيقول لنا إنه أوجد من عدم .. أو أنه خلق ذكراً و أنثى من أى شئ موجود فى الدا إلكون .. وما أكثر الموجودات فى كون الله .. ومنا تأتى الصقيفة الدارة تحرير من في أداراً!

القرآنية تتحدى في قوله تعالى: ﴿ يَالَمُهَا النَّاسُ مُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَهِ هُوَالُهُ إِنَّ الْأَيْبِ تَنْفُوك مِنْ وَالْفَرَانِ مَفْلَقُوا وَمُعَالِمُوا وَلَوْ الْمِنْتُولُولُونُ وَإِنْ سَتُمُوا الْمُرَاثُ وَالْمِنْسُونُ

بن دُورِيَا تَقُولُن عَلْقُولُو اَكِمَا اَوَلُو اِحْمَدُمُولُ اللَّهِ وَالْمُسْتِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا شَيْنًا لَابِسَتَقَوْدُوهُ مِنْ مُنْهُمُ كَ الشَّلِكِ وَالْمَكُلُوبُ ﴿ ﴾ اللَّهِ ٢٧ من سورة المير)

هذا هو التحدى الإلهي الذي سبيقي قائماً حتى يوم القيامة .. فأن سبتطيم علماء الدنيا ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة .

ولقد وصدل الإنسان إلى القدر، وقد يصل إلى المربخ ، وقد يتجارن ذلك ولكته سينظل عاجزاً عن خلق ذباية مهما كشف قد له من العام ، قان ميلفب القدرة على ظافر ذباية ، وهذا من إعجاز قد .. لاك ومده الذي خلك كل شرح والعام كاشف القدرات قد في الأرض ، ولكنه ليس موجداً لشئ : وذلك يقبل القران الكرم :

﴿ زَائِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهُ إِلَّا لُمُوِّ خَالِقُ كُلِّ مَنْ و نَاعَبُدُونُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ وَكِيلًا ﴿ ﴾

(من الاية ١٠٢ من صورة الأنعام)

بهذا نكرن قد أثبتنا بالدليل العقلى أن الله خالق كل شئ في الدنيا .. فإذا كان الله قد خلق من هم من دون الإنسان من نبات وجماد وحيوان

فكيف بالإنسان بما له من إدراكات وعقل وفكر وتمييز ... سنتحدث عنه تفصيلا في فصل قائم .. ولذك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ أَمْ مُلْتُوا الْمِنْ مُرْعِينَ إِلَّهُمُ الْخَيْلُةُ وَكَنْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّالِيلَا اللَّالِيلُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالِيلُو

(الآية ٢٥ من سورة الطور)

رأنا كان كل من غيرة الكرن من نقل فله سيدماته وتمال ... غايل من رفيعه ... غايل المستحدة وتمال ... غايل المستحدة في الكرن في من رفيعه فله سيدمات وتمال ... غايل الارتباط أنها الكرن في المشترات في المشترات المستحدة المستحد

الأمثل لتزدى مهمتها في الكون . فالشمس لها حركة كونية .. ولها تحرك نَخر في فلك خَلقه الله لها ..

وكذلك القمر ، وكذلك الأرض .. وكذلك الرياح وكذلك النجوم .. ولذلك يقول الحق سميحانه وتعالى :

﴿ اَرْحَدُنْ ۞ عَلَمَ الْفُرْمَانَ ۞ عَلَى الْإِنسَدَىٰ ۞ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّشْرِ الْفَتْرُومُسَبَانِ ۞ وَالْفَجْمُ وَالشَّجُرُوسُهُمُنَانِ ۞ وَالشَّتَاءُ وَفَهُمُ الرَّوْسُمُ الْمِيرَاتِ ﴾

والسجر السجال النها والسعاء رفعها ورضع الميرات م

إذن الشمس والقمر والنجوم تتحرك بحساب دقيق فلا تتأخر الشمس

عن موعد شروقها ثانية ولا تتقدم ثانية منذ مانيين السنين.. وكذلك القمر في دورته الشهوية.. وكذلك النجوم في حركتها.. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ لَا النَّمْسُ بَلْنِي لَمْ آ أَنْدُرِكَ ٱلْمَمْرَوَلَا ٱلْيَلُسَابِقُ النَّهَارُولُكُ ۗ فَ فَلَكِ يُسْبَحُونَ ۞ ﴾

(الآية - 1 من صورة يس)

أى أن كل هذه الأجرام لها ظلك معين أو مسار معين تعضى فيه بإلن الله ولا تستطيع البشرية كلها أن تؤخر شروق الشمس ثانية، أو أن تقدمها ثانية. أو أن توقف موران الأرض أو تسرح بها أو تبطىء إلى غير

إذن فشبات قوانين الكون دليل على دقة الضالق وإبداعه وعظمته وقدرت.. وهذا مالا يستطيع أحد أن ينكره.

## الثابت والمتغير

يش الفلاسة ليقوارا: إن الثبات مده لا يعطي القدرة الكاملة الصدة سبيحانه وتعالى .. لك أن الآل يقدرت لايد أن يستطيع أن يخرج عم مكانكيت . دلك هو دراج المراح إلى طلاقة القدرة الميدة القدرة .. شيأت . . فإن ذلك قد يعطي الفيل على مقة القدرة وإبداع الشائق .. ولكه لا يعطي الفايل على طلاقة القدرة ..

نقول : إن الله قد أعطى في كونه الدليل على طلاقة القدرة .. ولكنه لم يعطه في القوانين الكونية .. لأنه او أعطاه في القوانين الكونية فأشرقت الشمس يوماً ، وغابت أياماً .. ودارت الأرض ساعات وتوقفت ساعات .. وتغير مسار النجوم لفسد الكون .. إذن فمن كمال الذلق أن تكون القوانين الكونية بالنسبة النظام الأساسي الكون ثابتة لا تتغير ، وإلا ضاع النظام ، وضماع معه الكون كله .. فلا يقول أحد إن ثبات النظام الكوني

يحمل معه الدليل على عدم طلاقة القدرة .. بل هو بحمل الدليل على طلاقة القدرة التي تبقى هذا النظام ليصلح الكون .

والله سبحانه وتعالى لا بريد كوناً فاسداً في نظامه .. ولكنه بريد كوناً بتناسب مع عظمة الخالق وقدري وإبداعه .. فيبقى بطلاقة قدريه الثبات في قوانين هذا الكون .. ويظهر بطلاقة قدرته أنه قادر على أن يغير ، ويخرق النواميس بما لا يفسد الحياة في الكون .. ولكن بما يلفت خلقه إلى طلاقة تد ته .

وانتحدث قليلا عن طلاقة قدرة الله في كونه .. أول مظاهر طلاقة القدرة هي المعجزات التي أبد بها الله رسله وأنبياء ه .. ولكننا لن نتحدث

عنها هذا .. فنحن مع العقل وحده .. لنؤكد بالدليل العقلي أن كل ما في هذا الكون بؤكد أنه لا إله إلا الله .. وأنه هو الضالق والموجد .. ناتى إلى الأشياء التي تنطق بطلاقة القدرة وهي في كل شيّ .. وإذا جاز لنا أن نبدأ بالإنسان فإننا نبدأ بميلاد الإنسان أولا .. الإنسان ككل شي في هذا الكون بوجد من ذكر وأنثى .. فإذا اجتمع الذكر والأنثى جاء الولد .. هذا هو قانون الأسباب .. فيأتي الله سبحانه وتعالى ويلتقي الذكر والأنثى ولا

نأتي الولد .. مصداقاً لقوله سبحاته وتعالى:

# ﴿ يَقِهُ مُلِكُ السَّدَوَتِ وَالْأَرْضِ كَالْمُ مَا يَشَاهُ بَهُ لِلْمَرْضَاهُ إِنْكَا رَبِّعَهُ لِمَنْ يَقَالُهُ الشَّكْرُدِ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُونُ الْمُؤْرِثُونُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّمِينَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ عِلِمُ عَلَيْمُ اللْمُعِلَّةِ عَلَيْمُ اللْمُعِلِّةُ اللْمُؤْمِلِيمُ اللْمُعِلِيمُ اللْمُعِلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُعِلِيمُ الْمُؤْمِلِيمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ عَلَيْمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُؤْمِلِيمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِمِمُ الْمُعِمِمِ الْمُعِلِمُ

#### (الآيتان 11 و ٥٠ من سورة الشوري)

إن الله سيحاته وتمالي جمل في قوانين الأسياب أنه متى تزيج الذكر والأنثين باتى الواد .. ولكن أيقي للشه سيحات طرفة القدرة همج قبال هناك ذكر أن إلى يتركيبهان أعراضاً طويلة في يزيقان بالواد .. فدمج قبواني: البيبيا كانت هناك طرفة القدرة .. ولم يجعلها الله سيحات وتمالي عامة بل جحلها في امثلة قبلة تقلقتا إلى طرفة قدرك .. متى لا فمسي اثنا تعيش بالأسياب وحفه .

# طلاقة القدرة في الكون . .

يغير ويبدل كما بشاء .

نأتى إلى طلاقة قدرة الله تعالى في ظواهر الكون .. لو أخذنا المط مثلا .. الله سبحانه وتعالى بأسباب كونه جعل مناطق ممطرة في الكون ..

ومناطق لا بنزل فيها المطر .. والعلماء كشف الله لهم من علمه ما حعلهم

بضعون خريطة للأسباب تحدد المناطق المطرة وغير المطرة .

يأتى الله سبحانه وتعالى في لفئة إلى طلاقة قدرته .. فتجد المناطق

المطرة لا تنزل فيها قطرة ماء وتصاب بالحدب ، ويهلك الن ع والحيوان ،

وقد يمون الإنسان عطشاً .. بالرغم من أن هذه المناطق كان المطر ينزل

فيها وربما سار في أنهار ليروى غيرها من البلاد التي لا ينزل فيها المطر. فنجد مثلا منابع النبل التي هي مناطق غزيرة المطر .. تأتي فيها سنوات

جدب فلا يجد الناس الماء .. ونجد بلاداً كالولايات المتحدة وبلاد أور ما يصيبها الجدب في سنوات .. ولا يحدث هذا بشكل مستمر .. بل في سنوات متباعدة .. لو أن هذا المطر ينزل بالأسباب وحدها ما وقع هذا الجدب في المناطق غزيرة المطر .. ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته وإلى أن الماء الذي ينزل من السماء ليس خاضعاً للأسباب وحدها .. ولكن الذي يحكمه هو طلاقة قدرة الله.. حتى لا نعتقد أننا أخذنا الدنيا وملكناها بالأسباب .. ولكي نعرف أن هناك طلاقة لقدرة الله سيحانه وتعالى هي التي تعطى وتمنع .. وأنه جل جلاله فوق الأسباب وهو سبحانه المسبب

فإذا جننا إلى الزرع .. ذلك الذي فيه عمل للانسان .. نحد مظلف طلاقة القدرة .. فالإنسان يزرع الزرع والله يعطيه كل الأسباب.. الماء موجود والكيماويات متوافرة .. والأرض جيدة .. ثم بعد ذلك تأتي أفة لا بعرف أحد عنها شبئاً ، ولا يحسب حسابها ، فتقضى على هذا الزرع

19

تماماً .. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ وَلُحِيطَ بِنَمْرِهِ فَأَصْبَحُ يُقَلِّكُ كُنِّهِ عِنَامًا أَفْقَ فِهَا وَهِي خَارِيٌّ عَلَى عُرُوسُها وَعُولُ يَلِيّنِهَا لَوَالْمِرُ لِي بَيِّكُمَا ﴾

(الآية ٤٢ من سورة الكهام)

ونمن نعرف أن الأفات تصنيب كل مكان في الأرض لا يعلق عليها علم مهما بلغ .. وهكذا حتى نعرف أن الأرض لا تعطينا الشعر بالأسباب وحدها ، ولكن يقدرة الله سيحانه وتعالى التي هي فوق الأسباب .. لكيلا نعد الأسباب ونشى للسبب وفو الله سيحانه وتعالى .

فإذا انتقاقا إلى العيوان تجد طابعة القدرة وافسسة . فيناك من السورات ما تاريخ في الإنسان مرات ويرات . ولان الفسيحات ركعالي قد القصمة ولكه الإنسان ... حجيد العيس المعلودية في الجمال المساودية في الجمال المساودية في الجمال المساودية ويعامدة أن يقضى المساودية ويقدريه ... والجمل مثلاً يستمين المباودية عليها ولا يريد على على مثا الطفال ولكنة لا يقدل شيئاً ويضمى المباود مطبحاً ولا يريد على الإياد رفية في على ذلك ... ونجد الكلم مثلاً يعرس مساحبه ويدافع علا ... ونجد الكلم مثلاً يعرس مساحبه ويدافع على ... ولا يقد الكلم مثلاً يعرس مساحبه ويدافع على الأي مثلا قد قد ...

فإذا جنتا إلى النئب أن الثعاب من نفس قصيلة الكلب تجده يفترس الإنسان ويقته . حرق أن هذا الثاليل العميران يقدرة الإنسان لانسطاع! كما خلال الواسقية والكلب أن يقال الذنن والشعاب وليمرضا من الميرانات .. ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى أن هذا الثانيان يقررت سيحلك وتعالى .. إن الثمان الصغير ولم حشرة شباية العجم يقال الإنسان .. درن أن يستطيع أن يلك .. وهذه علامة من علامات طلاقة القدرة في

قاتلا للبشي

### الحكاد والحكاة

ثم بنتاني الله المحاد .. الأرض من طبيعتها شهاد قبلت قديمة على المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع وويان تشويا المنافع وويان المنافع وويان المنافع وينافع المنافع وينافع المنافع وينافع وينافع المنافع والمنافع والمنا

عليه الانسان بقدرته .. فبعطى سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف

العلمي مالا يعمليه لذلك الذي ميزه بالعقل والعلم .

13tl ؛ لنظم أن كل شئ من الله قلا تعبد قدراتنا .. ولا نقول : انتهى عصر الدين والإبعان ويدا عصر العلم .. بل نتشت إلى أن الله يعطى لمن هم دوننا في الفاق علماً لا تصل تحن إليه .. فنعرف أن كل شئ بقدرته وهد مسيحاته وتعالى .

ومظاهر طلالة قدرة الله في كرنة كشيرة .. فهو وهذه الذي يفصر الشعرف على القوى : ويشقم المظلم من القالم .. وكلّ ما في الكون خلفته لملالة قدرة الله سيحات وثنائي.. على أن طلاقة القدرة في تغيير ما هر ثابت من قولتين الكون إثما يأتى عند نهاية الصياة على الأرض .. حدثة نفس أله الله الذي تقل ومدت المسار وتشهى الحياة على الأرض ..

وذلك مصداقاً لقوله تعالى:

﴿ إِذَا السَّمَاءَ الفَطْرَتُ ﴿ وَإِذَا الْكُوْلِكُ النَّزَتْ ﴿ وَإِذَا الْمِسَادُ فَهُرَتْ ﴿ وَإِذَا النَّمَاءُ وَيُوْمِنُونَ ﴿ عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا فَدَّسَتُ وَأَخْرَتُ فَكُورَ اللَّهِ وَالْمَرْتُ فَكُ

(الإية من ١ - ٥ من سرية الانطار)
وهناك أيات كثيرة في القرآن الكريم .. تثيننا بما سيحدث عندما تقوم
القمامة.

إن الذين يتواون : إن عظمة الأسبحات وتعالى في خلفه هي الثبات والمنة التي لا عشري بالزمن .. وإلى يقيف محاوية السنين دون أن تخلق إلى الذية واحدة ، نقول لهم : « ذه مدوسودة وانتقوا إلى القوانين الكريان ريفتها وكيف أنها لم يشار كي الرياض - والذين يقولون إلى عظمة المحق سيحات وتعالى في خلافة قدرته في كونه - والا تكون الأسبياب مقيدة

77

لقدرة الضالق والمسبب .. نقول لهم: انظروا في الكون وحولكم مظاهر طلاقة القدرة .. وليست هذه المظاهر مشتقية أن مستورة .. بل هي ظاهرة أمامنا جميعاً .. وليست في أحداث بعيدة عن حمانتا .. مل هي تحدث لنا

كل يوم . وإذا صاح إنسان من قلب : (رينا كبير) .. أو (رينا موجود) .. أو

ولادا صباح إنسان من قلبه : (ربنا خبير) .. او (ربنا موجود) .. او (ربك يمهل ولا يهمدل) .. فحدمني ذلك أنه رأى طلاقـة قــرة الله، تتصف مظاهماً ، أو تنتقم من ظام .. أو تنصر ضعيفاً على قوى .. أو تأخذ قوياً وهو محاط بكل قوله النتيرية .

وهو مخاط بكل قوته النتيوية .
فارتسان لا يتكر قدرة الله غضما يرى الكرن أمامه يمضى بالأسباب.
لا يتكل و هذا أمام عادى لا يوب التعجب ... التنصار اللوى على الشعوف
لا يشهر فى النقس اندهامشاً .. والإحر الممقول العمل شن عادى ...
والأحداث بالأسباب هو مايميشه الناس . ولكننا تنتشك قدرة الله أوا المقتلة الأسباب أمامنا .. وجاء المسبب ليحلينا ما لا يتلق مع الأسباب ولا مع قوائيتها .

فى هذا القصل استعرضنا بعض أسباب الوجود التى تثبت قضية الإيمان بالدليل العقلى .. ولكن الله سيمانه وتعالى يقول :



#### (من الاية ٢١ من سورة الذاريات)

على أن بعض الناس ينظر إلى نفسه فلا يرى شيئاً .. فما معنى هذه الآية الكريمة ؟.

هذا هو موضوع الفصل القادم .

الفصل الثاني :

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزير :

وفي ونفسكنم وفور تبصروه

هذه الآية بعد عليها كثير من الناس دون أن يتنبه واللي الفيدونسات والمماني الش تحديها . بل إنك إذا سالت إنساناً غير مؤهن ماذا

يعرف عن هذه الآية الكريمة يقول لك : لاشنئ في نقسى

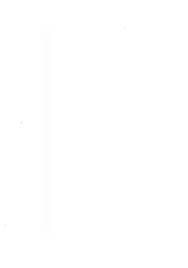

فاتا إنسان أولد واكبر وأنزرج وأعمل وتنتهى حياتى وأموت .. فماذا فى نفسى ؟ .. تقول ك : لو أنك تثبرت لعلمت أن فى نفسك أيات وأيات ... سنذكر فى هذا الفصيل بعض هذه الآيات ، لأن آيات ألله فى الإنسسان كابرة ومتعددة .

أول شئ هو قول الحق سبحانه وتعالى

﴿ وَإِذَا لَمَذَرُ لِكُنُ مِنْ يَعَ مَا وَمُ مِن ظُهُولِهِ ذُورِيَّهُمْ وَأَشْبَهُمُ وَأَشْبَهُمُ عَلَى النَّهِمِ السَّتُ مِرْتِكُمُ قَالُوا إِنَّى شَهِدَ مَثَالًا وَتَعُولُوا إِنَّمَ الفَرْعَة إِذَا كَنَاعَتْ هَذَا عَنِيانَ ﴿ ﴾

( الآية ١٧٢ من سررة الأمراف)

إذا جاء ك رجل وقال: أريد أن أختلى في حجرة ابنتك .. ماذا تفعل به ؟ .. قد تقتله .. وإن لم تقتله فقد تضريه .. ويعينك على ذلك كل الناس... ومسيحد فعله هذا استتكاراً عاماً من المؤمن وغير المؤمن . فإذا جاء ك هذا الرجل وقال: أربد أن أتزوج ابنتك فانك تستقبله بالترجاب وتدعو الناس للترجيب به .. وتعلن النبأ على الحميم .. وتعقد

القران ، وبعد عقد القران تتركه هو وابنتك في الصجرة .. وتوافق على

الخلوة سنهما . ما الفرق بن المالتن ؟ بعض الناس بقول انها وثبقة الزواج التي

تحرر .. فهل الفرق هو الورقة فعلا ؟ .. لا .. الفرق هو الصلال والحرام .. ما أحله الله وما حرمه .. ما أحله الله ينسجم مع النفس البشرية ويقبله كل

الناس .. وما حرمه الله تستنكره كل نفس بشرية وتتفعل ضيده .

كيف يحدث هذا ؟ .. لأنك عرفت يقينا منهج الحق والباطل .. وممن

عرفته ؟ .. من الذي وضعه .. ليس هذا فقط .. بل انظر إلى إنسان في شقة مع زوجته .. مطمئن تماماً بدخل أمام الناس إلى بيته .. وإذا طوق

الباب قام وفتح للطارق .. وإذا جاء صديق استقبله باطمئنان .. وإذا خرج إلى الشارع أخذ زوجته معه أمام الناس جميعاً.. انظر الي نفس الشخص مع زوجة غيره.. يغلق الأبواب والنوافذ حتى لا يراه أحد.. وإذا طرق الباب

نزعج ولا يفتح .. وإذا جاءه صديق أصيب بالذعر .. وإذا خرج إلى الشارع مشى بعيداً عنها. ما القارق بين المالتين؟.. القارق هو الحلال والحرام اللذان تعرفهما

كل نفس، حتى تلك التي لم تقرأ شيئاً عن الدين.. لأن الله قال:

# ﴿ وأشهدهم على أنفسهم الست يديكم قالوا يلي 4

فإذا التثناء بعد ذك إلى أوجه الساء - أس يريد أن بسرق .. يتأكد إلا من أن الطريق خال .. ولا يجوق أن يقعل ذك إلا في الظاهر أو بعيداً 
بيناف يبيناً وبسراراً خوا من أن يباء أحد .. في جحث من مكان يخطى 
بيناف يبيناً وبساراً خوا من أن يباء أحد .. في جحث من مكان يخطى 
فيه السروانات .. انقادالان وبعيد في داخلة تؤكد أن يعرف أن ما يقطه 
إلام يخطيلة .. لكن الإنسان عنما يريد أن يخلى بينه لياخذ شيئاً بخل 
أمام اللس جميعاً ويشمى بالمشتال .. وجمل الشيئاً الإحرب 
بيشمان أن يام أحد .. ذك أنه يعمى في داخله يك يطال شيئاً لا يحرب 
أمام الذي يقيض مرتبه يطلف على القالم حرل يعيناً ويساراً ويساراًا ويساراً ويساراً ويساراً ويساراً ويساراً ويساراً ويساراً ويساراً

# الإنسان . . وقوانين السماء

﴿ وَإِذَّا لَنَذَرَيُكَ مِنْ بَيْ ءَادَمُ مِن ظُهُورِهِرَ ذُرْيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهُمْ وَأَشْهَدَهُم

( من الآية ١٧٢ من سورة الأعراف )

اليقين ،

هي التفسير الوحيد لقاييس الخير ومقاييس الشر التي وضبعت فينا بالغطوة .. وبما أن هذا عطاء ربوبية، فإن الله سيحانه وتعالى رب الناس

كل الناس .. من أمن به ومن لم يؤمن .. وإذلك وجدت في البشر كلهم . ناتَى بعد ذلك إلى نقطة ثانية .. الله سبحانه وتعالى غيب .. وغير المؤمن مقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى .. أما ما هو غيب عنى فلا أؤمن به لأننى لم أشهده .. والايمان غير الرؤية .. فأنت اذا رأينتي أمامك لا تقول أنا أؤمن أنى أراك .. لأن الرؤية عين يقين ليس بعدها دلالة .. ولا تقول أنا أؤمن أنني أجلس مع أصدقائي ولا تقول إني أؤمن أني أرى الشمس مثلا ذلك هو عين البقين .. وهناك علم يقين ، وعين يقين ، وحق بقين .. فعلم اليقين هو الذي يأتيك من إنسان تثق فيه وفي أنه صادق في كلامه .. فإذا قال لك إنسان مشهود له بالصدق أنا رأيت فلاناً يفعل كذا .. فأنت تصدق بوثوقك بمن قال .. فإذا رأيت الشئ أمامك يكون ذلك عين البقين. فالذي مقهل الله مثلا إن هناك مخلوقاً ثايراً في بلدة كذا فأنت تصدقه ، لأنك تثق

يقين .. فإذا لسته ببدك وتحسسته وتأكدت من أوصاف بكون هذا حق وإذاك فإن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب غير المؤمنين عن جهنم بقول:

فيه .. فإذا جاء معه بهذا المخلوق وأظهره أمامك أصبح علم البقين عين

 ♦ كَالَةُ مَدُنَةُ مُلْدُةً عَلَمُ النَّعِينَ ﴿ لَمْ رُفِّ لَلْمُسِدُ إِلَى ثُمَّةً لَتُرونُهُما عَيْنَ ٱلْمِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أى أن كلا منا سيرى جهنم بعينيه في الآخرة .. ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنَّاإِنَّانَكُنَوْنَ النَّكَذِينَ الشَّالِنَّ ۞ أَثُلُّ بِنَّاجِبِ ۞ نَفَعْلِلُهُ جَبِرٍ ۞ إِذَ هَنَا أَمْرَ خَنَّ الْقِينِ۞ ﴾

#### ( الآيتات من ٢٢ – ١٥ من سورة الرائمة )

أى أن الكفار حين يدخلون النار ويعذبون فيها سيكون ذلك حق يقين .. أي واقعاً بعيشونه وليست مجرد رؤية .

هذه من الرؤية .. أما الإيمان فهو تصنيق بغيب .. فأنت تقول :أنا أؤمن أن ذلك حدث كما أراك أمامى .. أي أنك لم تشهد ما حدث .. ولكتك وصنت بالدائل والاقتتاع إلى أنه قد حدث .. وأصبح في نفسك كيـقين الرؤية تماماً .

# أين الروح في جسدك

غير المؤمن يقول إن الله غيب وأنا لا أصدق إلا ما أرى .. نقول : قبل أن تعلن هذا الكلام تذكر الآية الكريمة :

#### ﴿ رَفِي أَنفُسِكُم أَفِلا تَبِصَرِينَ ﴾

وأنت في جسدك الروح هي التي تهبك الحياة والحركة .. فإذا خرجت الروح من جسدك سكنت الحركة وانتهت الحياة .

إذن كل منا يعرف يقينا أن هناك شيشاً اسمه الروح .. إذا نظل الجسد أعطاه الصياة .. وإذا خرج منه توقفت المياة .. من منا رأى الروح ؟.. بل من منا يعرف أين موقعها من الجسد ؟ .. أهى في الثلب

۲.

الذي ينبض ؟ .. أو في العقل الذي يفكر ؟ .. أو في القدم التي تتحرك ؟ أو في الدين التي ترى ؟ .. أو في الأدن التي تسمع ؟ .. أين مكانها بالفسط ؟ .. وما هـ. الودج ؟ ..

بالضبط؟ .. وما هى الروح؟ .. أكبر علماء الدنيا لا يعرف عنها شيئاً .. حتى ذلك العالم السويسرى

الذى جاء بالناس وهم يحتضرون ورضعهم على ميزان دقيق .. وعندما أسلموا الروح وجد أن الجسد قد فقد من وزنه بضمعة جرامات لحظة

خروج الروح .. فاعلن أن الروح لها وزن .. أو أن لها كياناً مادياً وإن كان لا يزيد على جرامات .. نقول إن هذا غير صحيح .. لان هذه الجرامات قد تكون هى وزن الهواء الذي خرج من الرئتين ، ولم يدخل غيره .. أو تكون

تكون هى وزن الهواء الذى خرج من الرئتين ، ولم يدخل غيره .. أو تكون بسبب توقف سريان الدم بالجسم . إذن الروح – وهى موجودة فى جسدك – غيب عنك .. فاتت لا تعرف

إذن الروح - وهي موجودة في جسدك - غيب عنك .. فأنت لا تعرف ما هي ؟ .. ولا أين هي ؟ وأنت لا تعرف كيفية سريانها في الجسم .. وإلا قل لنا إذا أصبب إنسان في حادث ويترب ساقاه .. أين ذهبت الروح التي

كانت في الساقين تعطيهما الحياة والمركة ؟ ولكلك تستدل على وجود الروح ولكلك تستدل على وجود الروح مع أنها غيب مثك بنائرها في أنها تعطى الحياة والمركة ليصدك ... ولكن هل وجود الروح في الخاوق الحي وجود يقيني .. يقول أكبر علماء الدنيا المادين : نعم .. ولا يستشيع أحد أن ينكر أن الجسد الحي فيه

ولان ها وجود الروح في الخلوق الدي وجود يقيني .. يقول اكبر طماء الدنيا المادين : نمم .. ولا يستطيع آحد أن ينكر أن الجسد الحي فيه الروح ، وأن الجسد الميت قد خرجت منه الروح . إذن فوجود الروح علم يقين مستدل عليه باثارها .. فهل إذا كان يجود

إدن فوجود الروح علم يغين مستدل عليه باتارها .. فهل إذا كان رجود الروح فى جسدك يؤكد لك يقينا أنها موجودة مستدلاعلى ذلك بالموركة والحياة التي تعطيها فى الجسد .. ألا يدل هذا الكرن كله بما فيه من إعجاز الفلق على وجود الله يقينا .. آلا تنظر إلى جسدك والروح فيه ثم تنظر إلى الكرن لتستخدم نفس القانون .. أم أناه في جسدك لا تستيطع أن تجادل .. وفي الكرن يعظمته تجادل ؟! .. أليس هذا كذباً على النفس واحتقاراً لمهمة العقل .. آلا تتدير في معنى الآية الكريمة :

# ﴿ رَبْی انسکم انلا تبصرین ﴾ . الانسان وقدراته

ثم ناتى بعد ذك إلى القطة الثالثة . غير الأون يقول أنا سيد نفسى. انا حاكم نفسى أفعل بها سا أشاء . نقول : هذا افتراء على الله .. فجسدك هو ملك لك .. وهو يفعل فيه ما يشاء إلا ما شاء أن يجعلك فيه مختاراً .. وإذا لم تصدق ذك فانقر إلى جسدك .

قلقليه ينبش .. فيهل أنت الذي تجمله ينبش ؟ .. وهل تسخلهم أن وقته لهلا ليستردي ؟ . . أن تجمله إلى توقف أن بعود إلى المركة مرة أخرى ؟ .. وكيف يمكن أن يتجم اللهم إلا راحة . ودو ينبش ، وأن تناف مصالوب الإرادة . . ودن الذي يعمل الأمر اللها، لكن يطلل نبشات وأنت نائع ، لأنه متوقف من المركة . . . . ويعله يسرع في النيش وأنت تقوم يأي مجهود معتاج إلى سرمة حركة الدم في الجسم .

وحركة التنفس هل أنت الذي تقوم بها ؟ .. وإذا قلت نعم فكيف تتنفس وأنت نائم ؟ .. إنها حركة تتم بالقهر لا سلطان لك عليها .. فإذا مسدر لها الأمر الإلهي بأن تتوقف فلا أحد يستطيع أن يعيدها . غدد متعددة .. أيتم هذا بإرادتك ..

وأمعاؤك وحركة الطعام فيها وامتصاص ما يفيد الجسم وطرد ما لا

يفيده .. أنصدت هذا بارايتك أم أنها تتم يون أن تبرى .. وكرات اليم

البيضاء وهي تتصدى للميكروبات الثي تدخل جسدك فترسل كرات معينة

العملية ؟ .. إن كل هذا مقهور الله سبحانه وتعالى .. بقوم بعمله دون أن

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى .. أنه خلق هذه الأجهزة البشرية مقهورة له .. وإلا لما استطاع الإنسان الحياة ، ولا العمل ، ولا أداء مهمته في عمارة الكون .. وإلا فقل لي بالله عليك .. لو أن قليك بخضيم لاراتتك كيف يمكن أن تنام ؟ .. إنك ستظل يقطأ ليستمر القلب في النيض .. لو أن معدتك تخضع لارادتك لاحتجت إلى ساعات طويلة بعد كل وجبة لتتم عملية الهضم .. لو أن الدورة الدموية تخضع لإرادتك .. لما استطاع عقلك أن يستمر في الحياة وهو مشغول بمئات العمليات التي تتم كل بقبقة ، وهكذا شات رحمة الله أن يجعل كل هذا بالقهر حتى تستطيع الحياة والسعى في الأرض ، وحتى يمكنك أن تتمتع بحياتك . اذن لا تقل أنا حر في حسدي .. أو حسدي خاضع لي .. فهذا غير صحيح علمياً وبالدليل المادي .. فأنت مقهور في كل أدهزة حسدك .. حتى تلك الى أخضعها الله إرادتك فهذا خضوع ظاهري وليس خضوعاً

بتوقف .. ويون أن تدري أنت عنه شيئاً .

لتحدد ما مكن أن يقضى على المكروبات .. ثم يقوم النفاع بتصنيع المواد المضادة فتقضى على الميكروب فعلا .. أتدرى أنت شيئاً عن هذه

ومعنتك وما يحدث فيها من تفاعلات ليضم الطعام وأنزيمات تقرز من

حقیقیاً ولقد شاحت حکمة أنه أن پریتا هنا في النبیا أمامتا بالدلیل
للادی . فلات تشمر بعیانی ، وبدتی لا تکنیز ویشند أن هذا الاپانسار من
للادی اعتمار برات . أوجد أنه سيحات ويتالی من له مينان
منترختان لا پرسمر . وانت تشمی بقدمیات . واکن أنه سيحات ويتالی
أوجد من لا قدمیان لا پستشایح أن پیشی . وانت قدری پدیان تشمیله
وتقمل بهما ما تشاه . . واکن أنه سيحات ويتالی أوجد من له بدان ولا
تستشایمان الدركة . . وأنت تشمیر بلسانات ولتسم بهانشی، . . واکن تأنه
سيحات ويتالی أوجد من له لسان ولا يقدر مل النكام ، ومن له أنسال
ولا بعد من كل داخل الله النصور النمان الى الكام ، ومن له أنسال

فإذا كنا نيصر باعيننا فتحن نيصر بقدرة الله التي أعطت العين قرة الإنجمال . ونششي بقدرة الله التي اعلت القدين قرة العركة . ويسمح يتكلم بقدرة الله التي ملحات السان قدرة الكلام والأن خاصية السمع .. وإن كان هذا بادائية هنا .. ما استفاع أحد أن يسلينا النظر أن السمع أن الم كان الكلام .

لللفتنا إلى أنه ليس لنا ذائية .. وأن الأمر كله الله .

# الاختيار والقدرة

بل إن الأسبحات وتعالى أقام النا الدليل على أنه حتى حركاتنا الاشتيارية لا تقد إلا يقدرت ... شلا إذا أردت أن تقوم من شائلت .. كم مشاة تقديمت . وكم عضلة تتبسط . حتى تشكن من القيام ؟ .. وكن نشر من أماكننا يون لا لا يرى أي المشادل الشرك إلى يشرك .. بجعود أن يشعر على بالنا القوم .. هذه العشلة تتبسط ، وهذه تقيض يقترة الأ وليس بإرادتنا .. العملية التى تتم فى عضلات الجسم ساعة القيام .. ليس لنا فى حركتها إرادة إلا أننا أردنا أن نقوم . وكذلك فى المُشى والمِرى وكل حركة نقوم بها .

إذن حركات الجمعد كلها خاضعة لنا بإرادة الله سيحات وتعالى .. الله هو الذي الشخصصها لما تريد ومعلها تقبل ما نشاء .. وهي تقعله ، فون علمنا بذك .. بل تقعله بشارة إلهية وضمها الله في أجسادنا .. فتتقيض وتتسبط الفضارك فتم كل شرخ وضرة لا تدور .

ثم يقول الإنسان أنا مسيطر على جسدى أفعل ما أشاء .. نقول لو كنت مسيطراً حقيقة لعلمت ما يجرى فيه .. ولكن هذا الجسد مسخر لك بقدرة أنه .. ولذلك فهو يفعل لك ما تريد دون أن تدرى ، أو تحس كيف يثم هذا اللعل ..

### الضحك والبكاء

بل أكثر من ذلك تحديا من الله سبحانه وتعالى .. يأتى الحق في كتابه الكريم ويقول :

## ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَنْ مُعْلَى وَأَنْكُونَ أَنْ مُعَلِّي وَأَنْكُونَ أَنَّهُ مِنْ أَنْ مُعْلِكُ وَأَنْكُونَ اللّ

( الآية ٢٢ من سورة النجم )

أكثرنا يمر على هذه الآية الكريمة ولا يلتفت إليها .. ولكن هذه الآية فيها إعجاز من الله سبحانه وتعالى .. يقول المق سبحانه تعالى:

## ﴿ وَإِنَّهُ هُوَ أَضْمُكُ وَأَبِّكُنَّ ﴾

معناه أن الضحك والبكاء من الله .. وكونه من الله سبحانه وتعالى يكون لجميع خلقه .. فالله حين بعطى ، يعطى الخلق جميعاً ذلك هو عدل نظٌ .. فيإذا نظرت إلى الدنيا كلها تجد أن الفصحك والبكاء موحدان بين البشر جميعاً على اختلاف للنائم وجنسياتهم « للا توجه فسمكة إيجابيزة وقسحة المروكة وتسمكة الموبقة .. بل هي شمحكة واحدة للبشر جميعاً .. ولا يوجد بكاء اسيرى أن بكاء استرائي .. وإنما هو بكاء واحد .. شقة الفسحك والبكاء موجدة بين البشر جميعاً . وهي إذا امسطنحة

وإذا جاءت طبيعية تكون موحدة .. ولذلك إذا اصطنع أحدنا البكاء أو اصطنع الضحك قبإنك تستطيع أن تعيزه بسمهولة عن ذلك الانفعال الطبيعي الذي يأتي من ألله.

ولكن قد يقول بعض الناس .. إن هناك ما يضحك واحداً ولا يضحك الآخر .. وأن هناك مشبهداً بيكي إنساناً ، في حين تتحجر الدموع في العيون فلا بيكي إنسان آخر في نفس الوقف .. نقول إنك لم تفهم الآية .. نقراء تدائر.:

## ﴿ وَإِنَّهُ هُو أَضْمُكُ وَأَبِّكُي ﴾

البين معالم بالشعريقة أن الناس تشده ما يأتيكي مماً ... وكان معالم ما أريكي مماً ... من المستعلق بالاستطاع أن بيشكان فنسه من شمور المسابق ولا السطاع أن بيشكان فنس أشد ... ولكان الفندست فيه الإارامة البشيرية . فليس الكل واحده منا شمكة مينون ... بل نمن نبكي جهيماً بلغة بالمناف واحده منا بكان بالمناف بالمناف المناف الم

ولكن يأتى الشمك والبكاء من الله حين يكون طبيعياً .. ولأنه يأتى من ألله فهو موحد بين البشر جميعاً .. فإذا كنت لا تستطيع أن تضمك نفسك أو تبكى نفسك .. فكيف تدعى أنك سيد نفسك .. وباذا لا تسلم لشالك؟

# الفعل . . والهشيئة فاذا كان هذا هو الشأن في الجسد البشري .. فأمن بالله الذي هو

يملك كل خيوطك فإذا كنت لا تؤمن بجنته ولا تريد ثوابه ... فلخش عقابه. وإذا كنت لا تؤمن بالأخرة فاخش مقابه فى الدنيا .. فهو الذي يملك كل خيوط حياتك ويستطيع أن يقعل بك ما يشاء.

على أن ألله سبحانه وتعالى له لفتات أخرى ... بلفتنا لقدرته وعظمته ورجوده ... إذا كنت تتأبى على الإيمان بالله وتقول أنا سيد نفسى .. فإذا جاث قدر الله بالرض فامنعه عن نفسك . وقل لن امرض .. وإذا جاث قدر الله بالمرت فامنعه عن نفسك ، وقل لن امرض ... وإذا جاث قدر الله في مكروه كان تصاب في حادث .. أو أن تسقط من مكان فتتهشم عظامك فقل لن أسقط.

هذا هو قهر القدرة الذي لا تستطيع أن تقف أماء ، . وتقول سنةمل ولا أغمل .. لأن الله لم يعطك الاختيار في أن نفعل أو لا تقعل في الأقدار التي تقع عليك .. فقدر الله عليك يفقد رغم إراضك .. وأنت خاصم لقدر الله سواء رضميت أو لم ترض .. ففي الكون أحداث نقع لا تملك فيها اختياراً.

بعض الناس يجادل في هذا ، ويقول : إن الإنسان القوى يستطيع أن يصنع قدره .. نقول إن القرآن الكريم قد رد على هؤلاء في قول الحق سيحانه وتعالى:

﴿ قُلِ اللَّهُ مُزَّعَبِكَ السُّلِكِ قُوْلِ السُّلِكِ مَن تَشَاهُ وَقَدْنِعُ السُّلِكِ مِنْن تَشَاةً تُوتُورُ مَن نَشَاءٌ وَتُدِلُ مَن تَشَاءٌ مِيدِكَ الفَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ إِلَّى عَنْ

سُرِّ ١

( الآية ٢٦ من معورة ال معران )

ولابد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى:

#### ﴿ وَتَنْزُعُ المُّكُ مِمِنْ تَشَاءً ﴾ .

أي أنه لا يوجد إنسان يتخفى عن اللك أو عن النصب والجاه بإرادته بل لابد أن ينزع منه انتزاعاً ، ولذلك نتن الثورات والانقلابات ، لتنزع اللك من أولتك الذين اعتقدوا أنهم ملكوا الدنيا ، وأنهم قادوين على أن يفطوا ما يشاء ون بمجرد كلمة أن أمر أو إشارة ، فينتن الله سبحانه وتعالى لينزع منهم هذا رغماً عنهم .. فتجد الواحد منهم الذى كان يحتمى به الناس عاجزاً عن أن يحمى نفسه .. يهرب من مكان إلى أخر .. وتجده وهو المعنز بالدنيا يتمنى لو أخذ الناس كل ما يماك ، وأبقوا على حياته .

قبل النظائلة بعد ذلك إلى قبل الإنسان وعمله البدري . جهد بعض النسب يواد : إن سياسه كما كذا وكذا بين منظر له : مقول له : ما للمؤخذ المحتاج إلى زمان . ومصالح إلى مكان . ومصالح إلى مكان . ومصالح إلى مكان . ومصالح إلى مقدل به دولته لا تلك شكل المحتلة التم يشرف في المحتلف التم يشرف في المحتلة التم يشرف في المحتلة التم يشرف المحتلة التم يشترف المحتلة المحت

هذه كلها أسباب .. ولكن السبب الحقيقي هو أن الأجل قد انتهى .. مصداقاً لقوله تعالى:

# ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُوكَ ﴾

#### ( الآية ٢٤ من صورة الأمراف )

إذن ساعة أن صدر الأمر من المسبب وهو الله جلاله انتهى العمر.

### الانسان والحزمين

ومن العجيب أنك ترى أكبر أطباء القلب يعوتون بأمراض القلب . وأكبر أطباء المغ تنتهى حياتهم بعرض فى المغ .. فإذا طكت القحفة التى تعيش فيها .. ويقيت حتى ساعة إتمام الفعل ، فإنك قد تصاب بعرض يقدك عن الحركة ، فلا تستطيع إتمام القعل .. هذا بالنسبة للقاعل ..

دارًا جِنَدًا الرَّنَ فَاتَ لا تَمَلُكُ الرَّنِّ ، ولَكَهُ مِن الذِي بِنَكُمْ . ولَكُكُّ فَرْنُ قَدْ يَأْنَى يُرَنُّ السَّلَيْةِ فَمَنْكَامًا بِحَدِينَ يَبْتُكُمْ . كَانْ يَسِمُكُ بِاللَّهِ فَيْ الْ عماري شَلِّهُ . أَنْ يَعِينُ أَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ يَشْعُلُ أَنْ الْمِسْطُرُ أَلِّ اللِّمِنْكُمْ ع عماري لَهُمَّدِ تَشْرِكُمْ أَنْ مِنْ يَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ المَّامِّ . الْأَنْ فَقُدُ لا تَشْكُ الزَّمِنُ لا تَسْتُلُّ الزَّمِنُ لا تَسْتُلُّ الزَّمِنُ لا تَسْتُمْ كُمْ اللَّمِ عَلَى اللَّ

وبالنسبة للمكان فقد تشار مكاناً لنيش فيه عمارة مثلا .. فقائل التجد ان هذا المكان قد استوات عليه الدولة المنطعة العامة .. أو قد ظهر له ورقة لم تكن تعرفهم فاوقفوا العمل .. أو أن تقرر أن يقام في ومسلمه طريق .. أو أن الأرض تعتها مياه جوفيه تبحلها غير صالحة للبناءً

وإذا جنتا للمفعول به فقد برفض الذي تطلب منه العمل القيام به ... وقد لا تجد عمالا ليقوموا بالتنفيذ .. وقد لا يأتي المقاول الذي اتفقت معه

<u>1</u>.

وقد لا يحضر الوظف الذي سيعطيك الرخصة لتبدأ العمل . إنن فنت لا تملك شيئاً من مناصر القبل كلها ، وإذلك طلب منك الله سيحانه وتعالى .. أن تشادب وتعطى الشيء لأهله، وتنسبه إلى الضاعل الصقيدقي.. فقال سنحانه وتعالى:

﴿ وَلَا نَقُولُنَ لِشَافَهِ إِنَ فَاعِلُ ذَلِكَ عَمَّا ﴿ إِلَّا أَنْ بَشَاءَ أَلَهُ وَاذْكُرُ زَبُكَ إِذَانَدِيتٌ وَقُلْ عَنَى أَنْ يَهِدِينٍ رَبِيلًا قَرْبَ فِنَ هَذَارُشَنَا ﴾

( الآيتان ٢٢ و ٢٤ من سورة الكهف )

أى إذا أنساك الشيطان أن القوة لله جميعاً فتذكر هذه المقيقة تتجارزها،

نكش بعد قد الله المحودة أخرى في القش اليشورة - تلك معجوزة الشرا الكومون التيموان كلي ... واكتنا تتمدت منا من الإمجاز للم الطورة الكومون التيموان كلي ... واكتنا تتمدت منا منا الإمجاز الشرائي في الشعب الطبقة ... في الأمن المثلثة المتلافية أكبر عمن الم يقال مثلًا من الطائم أن الأمنى ... ولارة منهم جميعاً لا يمكن أن يجتمعوا مقادل ليشهدوا شيئاً واحداً ... وكل واحد منهم حماسة في أمن المشاشرة المناسبة على المشاشرة في المتلافزة الإستانية على المتنسج معها إلا لا لله التاليق والمناسبة على المتناسبة على المتناسبة عن المتنسبة معاشرة في في طرع أن الطائم فلا يستطيع أن يشتج معها إلا لا لله التاليق المناسبة عن التاليق الميناسبة عن التاليق الميناسبة عن التاليق الميناسبة عن التاليق المناسبة عناسبة عن التاليق المناسبة عناسبة عناسبة عناسبة عناسبة عناسبة عناسة عناسبة عناس

ولكنك إذا جئت إلى القرآن الكريم ، وهو كالام الله ، تجد أن كل النقوس البشرية المؤمنة تنسجم معه .. لا تجمعها رابطة عام أو ثقافة .. وإنما E

الذي يجمعها هو رابلة الإيسان .. (أن شكل إلى للسجد تجد فيه المناسبة رابطة الإيسان .. (أن شكل إلى للسجد تجد فيه المناسبة رابطة المناسبة والمناسبة و

### إعجاز القرآن

بل إنه من العجيب أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في العاام الذي يمكن أن يخطة الإنسان بوصن فهم .. فجيد الطفال الصغير مدو مسيم سنوان وريما أقل من ذلك وميه هذا يحسف الشران كله .. أيمكن فهمذا الطفل الصغير غير الكفك أن يستوجب معاني القرآن الانويجاء ... بالفاح ويتلوه .. لان هذا الإيمان من القالق ، وهو الله سيحانه وتعالى .. والقرآن هو كلام الله سيحانه وتعالى .. وللك تستجم النصل البدرية فرم في أولى مراحلها مع كلم خالقها اليس هذا إمجازاً تقت عند فيفقتنا إلى الله سيحانه وتعالى .. وأنه هو القالق وهو الهجدة فيلفتنا إلى الله المعالى ... والمنات الله منا أنه صلى الله عليه وسلاح

### إن الإنسان يولد على القطرة مسلماً، وأهله يهودانه أو ينصرانه ».

قلنا صدقت يا رسول الله ، وأكبر دليل على ذلك هو انسجام فطرة الأنسان مع كلام الله.

بل وأكثر من ذلك ، يأس الله سبحانه وتعالى ليرينا أن الإنسان هو هو وأنه سياس به يوم القيامة .. دون أن يختلط أهد مع أحد .. ويتساء ل الذين لا يؤمؤن : كيف يمكن أن يأس الإنسان بنفسه يوم القيامة دون أن يختلط أهد مع أحد ؟

نقول: إن الله سيمحاته وتماثل رصمة بعقوثنا قد المطال الدولي في النفيا - ابن تعقره في مكون الإنسان بروافي السيماء بقييمة - وإكنتا نفذه الدائيل المادي وهده - فالإنسار مع بلاياتي - كلهم مطاوفون على يعتا وأصدة - وكان كل واحد منهم معيز من الأنس - فالأين يورف ابته يون ملايين البشر - والإن يعرف أباه وأنه بين طايين البجال والنساء بعجود

النظرة . بمجرد اللمحة تستطيع أن تضرح ابناك أو أبناك أو أملك من يعن الناس جمعهاً هذا تعييز الإنسان لا يشترك لديه بقية الظلق .. فأنت لا تستطيع أن تميز بقرة عن بقرة أوجمل عن جمل أو أي مخلوق لخر إلا الإنسان.

ولذلك فإن رعاة اللغم برقعونها أو يضعون عليها علامات معبرة هشي بعرفوها .. واكتهم لا يضعون على أولادهم علامات حتى يعينوهم عن غيرهم من ملايين الصفار.

### الإنسان والتمييز

إنتاتهد الإنسان تفريزاً بيمسمة الإصبح ... لا تتشابه بصمعة إيهام إنسان مع إنسان لفر رغم وجود يلايين البشر ... ايس هذا قط .. ولكن لكل عالم يصمعة إنشاء لا تتشابه مع إنسان اغير وتمن لا ندركها .. ولكن كله الشرطة المرب هو الذي أنطاء أنه لمككة تمييزها فيشم والمنة الأفر . لمذكر هذا الإنسان من بي المشراب بإلىلكات .

وكلما أميدت التجرية قام كلب الشرطة بإخراج نفس الشخص - بل إنه مع تقدم العلم وجد أنه لكل إلسنان بسمحة حسرت تعرف هن الآخر ... ويصمة قاء خاصمة باستانه - .. كل هذا اليلفتنا المق سيحمات وتعالى إلى الم ميز كل عالميارات لا يشترك فهها مع أحد حتى باتن به يوم البعث هم دو نفسه - ...

بل إن الله سيجانه وتعالى وضع فينا العدل بالتسبية لإبنائنا راضاً منا شتيجد الأب يحب إصدف رابنائه ككثر من الكياس . 1311 - أن الاون الصغير مهما احتد العدم بالأب سيقضى في رماية أنهه سناوت أثل من الكيار . والأنه أضافاء مناتا أيكر ليوضف عن قدا السنوات . حتى يكون غير الأب وصلفا قد رزما على بانائ بالعدل ، منفهم من أمث عطفا ألكل وسنوات أكثر ، ومنهم من أخذ سنوات أثل وصلفاً أكثر .

إلى هذا تكون قد وصانا إلى بيان بعض الفيوضات التي شعلتها الآية الكريمة:

#### ﴿ وَفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تَبِصُرُونَ ﴾.

بقطرتها الإيمانية.

الله بالفطرة .. وتعرف الخير والشر بالفطرة .. مصداقاً لقوله تعالى :

الله .. وإنها منسجمة مع الإيمان بقطرة خلقها .. ومنسجمة مع كلام الله

على أن الدليل المادي لوجود الله لا يشمل النفس البشرية وحدها .. مل يشمل كل شيء في الكون .. فكل ما في الكون ينطق بأنه لا إله الا الله .. وفي كل شيء دليل .. وسنبدأ في الفصل القادم بالدليل الغبدي.

# ( الآية ٨ من سورة الشمس )

وإن هذه النفس بالدليل المادي لا تملك لذاتها نفعاً ولا ضراً الا ما شاء

﴿ فَأَلْمُمُ عَاجُورُهَا وَتَقُولُهُا لِكُمَّا فَيَ

### لفصل الثالث :

# والرليع والغيبي

قد يكون عنوان هذا الفصل فيه تتاقض ظاهري مع مـوضـوع الكتاب .. ذلك أننا لا تتـحـدث هنا عن الغيب .. ولكننا نتحدث عن الأدلة المادية التي يتـحـكم عن الأدلة المادية التي يتـحـكم

بها العقل وحده ویشهد بها ... ولذلك قد یقال ما دمـتم نتحدثون عن الدابل العقلی علی

وجود الله . ظمادًا لجائم إلى

الخصصصا ؟ ١٠٠



نقول: إنسالم تلجأ إلى ما هو غيب كالملائكة والجنة والنار وحياة البرزخ الى غير ذلك مما يغيب عن عقولنا .. ولكننا نأخذ من الدليل المادي ما بؤكد لنا أن الغيب قائم وموجود .. وأننا إن لم ندركه بعقولنا وأبصارنا .

فليس معنى ذلك أنه غير موجود يؤدى مهمته في الحياة .. ذلك أن وجود الشئ مختلف تماماً عن إدراك هذا الوجود .. فقد يوجد الشئ وأنت لا تدركه .. ومع ذلك فهو يزدي مهمته في الحياة .. ثم تأتى نفحة من رحمة

الله تجعلنا ندرك بعقولنا أن ما حسبنا أنه ليس موجوداً إنما هو موجود وقائم ويؤدي مهمته .

وقبل أن نبدأ الحديث لابد أن نعرف أن هناك نوعين من الغيب .. غيباً نسبياً ، وغيباً مطلقاً .. الغيب النسبي لا يعتبر غيباً في علم الله وحده .. بل يمكن أن يعرفه البشر.. والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى

ما هو الغيب النسبي ؟ .. هو ما لا تعلمه أنت ولكن يعلمه غيرك .. هب أن . شس. دولة ما اختار أحد الناس ليتولى منصب الوزارة .. ولكن هذا الاختيار لم ببلغ صاحبه .. إذن فهو غيب عن صاحبه .. ولكنه معلوم ارئيس النولة ومكتبه إلى أخره .. ولنفرض أن لصاً سرق من بيتك شيئاً .. أنت حين اكتشفت السرقة لا تعرف من الذي سرق .. ولا أبن المسروقات

ولكن الذي سرق يعرف نفسه ويعرف أين أخفى المسروقات .. إلخ . إذن هذا غيب نسبى .. أي بالنسبة لك ولكنه معلوم بالنسبة لغيرك ..

 فذا الغيب قد يعرفه بعض الناس .. ولكن الغيب المطلق لا يعرفه أحد . الله سيحانه متعالى كشف لنا أنه يعلم الغيب النسيس والغيب المطلق .. وأعطانا الدليل على ذلك حتى نعرف أن ما سيقم في هذا الكون موجود عند الله ، ومعلوم ومعد ، بحيث يخرج إلى النتبا بكلمة كن .. ولذلك فإنتنا لابد أن نلتفت إلى أيتين كريمتين في القرآن الكريم .. الآية الأولى قوله تعالى :

### ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وِإِنَّا أَزَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُرَّكُن فَيكُونُ ١

(الآية ٨٢ من سورة پس)

آی آن الشخیصات وتعالی حرب برید آن پطور تنا شیئا پیدارس مهمت هم المولاً .. نازامنا پلول که کن : نفیطر پاکستان من طرف سینجات وظافی آل پری ناش نشریف خی مداد این برید آن میتانی آلوی تحالی بر وابتول له )، رما دام الدی سینجات وتعالی بلول : ﴿ وِبتول له ﴾ .. نفخش قال آن مقا الشرب مورود .. والا لا تقال الله : ﴿ وَبتول له ﴾ .. الان التطاب

قد بتساءل البعض كيف يحدث هذا والجنة لم تخلق بعد ، والنار لم تخلق كذلك .. لأن وقتهما لم يأت .. نقول لا .. إنهما مخلوقتان في علم الله يكل ما فيهما .. فإذا جاء وقتهما أظهرهما ألله .. وفي هذا يلفتنا الحق سبمانه وتعالى في القرآن الكريم :

﴿ يَشَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَكُمُ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنَدَ رَقِّ لَا يُعَلِّمُهَا لَوْقَنَا ٱلَّهُ ﴾

#### ( من الآية ١٨٧ من سورة الأمراف )

أى أن الساعة بكل أحداثها موجودة عند الحق سيحانه وتعالى .. ولكنه لا يظهرها إلا عندما يشاء .. إذن فكل شئ موجود فى علم الله وهو يظهره متى شاء وكيف شاء .

> الآية الثانية قوله تعالى : ﴿ أَنَىٰ أَمْرُ أَنَّهِ فَلَا نَسْتَعُجُلُوهُ ﴾

( الآية الأولى من صورة النحل )

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ أَتَى ﴾ أي حدث باستخدام الزمن الماضى ، ثم يقول : لا تستحجاوه باستخدام الزمن المستقبل .. أليس هذا انتاهماً ﴾ .

#### الهاضى والحاض

نقول: إنه لا يوجد أى تنافض لأن هذا الأسر الدى تتحده عله الآية الكريمة آتى فى علم أف .. أى نقر .. وبدأما قد نقرد فإنه حاصلت بالإلفاد لأن لا توجد قروة لا نشرة على الإسراء أن من المسلمة عند المسلمة المسلمة المسلمة عند المسلمة المسلمة عند المسلمة عند المسلمة عند المسلمة المسلمة

## ه الدليل الغيب

ولذاك مادام الله هو القاهر فوق عباده جميعاً .. فمثن قال: ﴿ أَنَّى ﴾ يكون قد حدث فعلا .. أما توله : ﴿ قَلا تستعجلوه ﴾ أي لا تستعجلوا ظهوره وخروجه إلى دنياكم الملاية .. أن لا تستعجلوا ظهوره لكن يصبح مشهورة ألبيكم .. ومكانا نرى أنه لا يبجد أي تتالف أو تضارب في قوله

مشبهرداً لديكم .. وهكذا نرى أنه لا يوجد أي تناقض أو تضارب في قوله تعالى : ﴿ إِنَّى أَمِن اللّٰهُ فَلا تستعبلوه﴾ نائر، بعد ذلك إلى الدليل النسى على وجود الله .. ونبدأ المعنت بالدليل

من الإنسان أولا ، ومن الأحداث ثانياً ، ومن قضايا الكون ثالثاً .. فتلك من الإنسان أولا ، ومن الأحداث ثالثاً .. فتلك مثالث مثالث المثل القرائد مثالث مثالث تحديد لا يستمع المبارال إلى " لا يستمع المبارال إلى المرائد المثل المثل وغيره من الألفاء .. ونعن هنا نعطى أمشاه بستطيع الثانان أن يقيسوا عليها بعد ذلك .. لا كه عالمثا كل شرق في هذا الكون مثيرة أن لا الأن .. ويضعيد بالمبارال الماري ..

إذا أردنا أن تبدأ بالتفس البشرية .. فإن أنه سيمنانه وتعالى أهطانا الدايل على أنه يطم غيب التفس البشرية بما تشفيه .. وإذا أردنا أن فيدا بالتفس البشرية فإنتا تبدأ بأن أنه يسيطر على غيب هذه التفس سيطرة كاملة .. ولذك قال أنه تعالى في القرآن الكريم :



إن خواطر النفس البشرية هي هي يد الله سيمنات وتعالى .. والمقال البشري هو قم يد الله سيمنات وتعالى يعليه من الخواطر بيشاء ، ويضيع عنه بايشا وإكن الإنسان غلق حراً في الافتيان .. نقول نم جر فيها اراد أنه أن إيكون مراً نه يوه اللهج .. والانسان بي حرف أخرية مثلثة رغم أن الكليون يتكون خدة الطبقة .. فالإنسان حر .. نعم فيما قال له ألله فيه أقمل ولا تقال .. هذا خلاق الحربة الأولى في نظيرية اللهج وهو حرا في أن يبلق شهادة الإيمان أن إن ينطق شهادة الكفر والعياذ يلاق .. وهو حرا في أن يلعل ما وشحه ألله في مقهجه وفي تطبيق هذا اللتوح .. وينهو الله يشمل كل نشاشات العياة .

فالإسلام ليس مجرد شهارة بأنه لا إله إلا أقه وأن صحمداً وسول الله وإقام المسلاة وإيثاء الزكاة ومصوم رمضان وحج البيت لن استماع إليه سبيلا .. تلك من أركان الإسلام .. الأركان التي يني عليها هذا الدين .

الإسلام أشمل من ذلك يكثير .. ولكن العقل البشرى فيما لا يخص المنهر خاضم لطلاقة قدرة الله .

## ما هو الدليل على القدرة ؟! .

وتكن ما هو الدايل ؟ .. ناول النوا غول الله سبحانه ونعالى : هو تَبُتُنَ بُدَا أَلِي لَهَبُ وَتَبَّ فِي مَا أَضَّقَ عَسْدُهُ كَالْهُ وَمَا كَالُّهُ وَمَا كَالُّهُ وَمَا ك كَسَبَ فِي سُبِيْمِينَ فَازَا دَاتِ لَمْنِ فِي وَالْمَرْأَنْمُ كَتَالَادُا أَوْحَمْلُ فِي فِيدِيدُ مَا حَبُّلُ أَنْنُ تَسَيْدٍ فِي فِيدِيدُ مَاحْبُرُ أَنْنُ تَسَيْدٍ فِي فَي أمر اختياري أي يخضع ظاهرياً لإرادة أبي لهب.

وسلم .. وقد كان كافراً رفض الإيمان .. محارياً لدين الله ورسوله .. نزلت الله السورة وأبو لهب كافر .. وكثير من صناديد قريس وزعماء مكة كانوا

كفاراً .. ثم هداهم الله فأسلموا .. مثل أبي سفيان وخالد بن الوايد

وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم .. وكان من المكن أن يكون أبو لهب من

هؤلاء وأن يهتدي للإنسلام .. ولو حدث ذلك لانهدمت قضية الإيمان كلها ..

لأن القرآن قال إن أبا لهب سيموت كافراً .. ولكن هناك شيئاً أخر لابد أن نتتبه إليه وهو أن هذا الإخبار بغيب .. بأن أبا لهب سيموت كافراً جاء في

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن أبا لهب ذهب إلى مكان يتجمع فيه أهل مكة أو دعا زعماء مكة إلى اجتماع وقال لهم: لقد قال عني محمد في قرأن ادعى أنه ينزل من السماء إنني سأموت كافراً وسأدخل النار ولكنم أقول أمامكم أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله .. لتعلموا أن هذا الكلام غير صادق .. وأن محمداً لا بوحي إليه بشئ . ماذا كان يمكن أن يحدث .. او نطق أبو لهب بالشهادتين رياء أو نفاقاً لبهدم قضية الدين .. ولكن حتى هذا التصرف الذي كان يمكن أن يخدم قضية الكفر التي كان أبو لهب أكبر أقطابها .. حتى هذا الكلام لم يخط على عقل أبى لهب ولم يقله .. أليس هذا دليلا على أن ما يريده الله لابد أن يحدث .. أبوجد تحد أكبر من أن يعطى الله أكبر أعداء الإسلام القضية التي يهدم بها هذا الدين .. ثم لا يستطيع أن يستخدمها .. أليس هذا

هذه السورة الكريمة نزلت في أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه

دليلا على أن ما يقضى به الله غيباً لابد أن ينفذ مهما بداغير ذلك .. وهل برجد دليل أكبر من ذلك على أن الغيب عند الله لابد أن يقم ؟ .

ثم نأتى بعد ذلك إلى دليل أخر .. عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة .. نزل القرآن يقول :

﴿ سَيَعُولُ السُّعَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن فِيلَيْمِمُ الَّتِيكَافُوا عَلَيْهَا ﴾

### (من الآية ١٤٢ من سورة البقرة )

واستشدام حرف السري هذا دليل على أن الأمر لم يحدث بعد .. وأو لله عدد الخال أنه سيحات وتعالى : قال السفها -. وأكن قوله تعالى : سيقول - دليل على أن ذلك سيحدث مستقبلا -. والآية نزلت كى غير الذينين وتليت عليهم قبل أن يقواوا .. وأن أنهم فكروا قليلا أشكار ولم يقولوا شيئاً .. ويستذك كان الناس سيساء ادرن من قول أنه أ

ويقواون لم يت مولاه الذين وسقهم الله بالسقهماء الذين ويقواون : ماراوهم عن قبلتم، وكقهم درغم أنهم يريدون عدم الدين . درغم أن الدليل المادي لهم هضية الإيادان وضع فن إيديهم إلا إنه لم ينظر على بالهم أن يستعوا عن القول .. بل جاء وإقالوا .. المتعلم أن أمر الله وغيب اللهم أن يستعوا عها كانت عناك إرادة بشرية .

العق سبحانه وتعالى أعطانا الدليل للادى على صدق قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّالُهُ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنشُبِكُمْ فَأَعْذَرُوهُ ﴾ ( مدالانة 370 مد مدرة الله: 3)

#### وهذا هو الدليل

فالذين لا يؤمنون لا يصدقون هذا الكلام .. روقوارن أين الدايل المقلى على ذلك ؟ .. نقول إن الدايل العقلى موجود .. فالله سيحانه وتعالى أنزل في القرآن الكريم الدايل على أنه يعلم ما في النفس وما يدور فيها .. لقرآ

قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ إِذَا جَاآءَكَ ٱلْمُنْمَنِقُونَ قَالُوا أَنْشَهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ التَّووَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنِّكَ

رُّسُولْمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوكَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ الماللون ) (الإله الإلى من سورة الماللون)

هذه الاية الكريمة قد نزات عندما جاء عدد من المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليملنوا إسالامهم .. ماذا قال المنافقون ؟ .. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

وهذه شهادة حق .. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم إنك لرسوله إذن شهادة المنافقين وافقت علم الله سيحانه وتعالى .. ولكن الله سيحانه يقول :

كيف بكون للنافقون كتابين وهم قد شبهووا بدا قاله الله سيمنانه وتعالى ؟ .. نقول إن الله أواد أن يعلم رسوك سلى الله عليه وسلم .. أن ما نقوله السنة هوذا للناقدى لا يواقق ما فى تقويم .. فهم شهودا لوسول الله ملى الله عليه وسلم بالراسالة .. ولكن بالمستنام فقط .. أما تقويم الله فهى متكرة لهرد الرسالة .كتابة بها .. ودكانا أطان ما فى مصور للنافلون وسا بضفوته عن الثانس .. ولم يجرونا أن يكتربوا ما أعلقه الله.. والقرآن

#### - الدليل الغــيــبـــــبــ

الكريم فيه أيات كثيرة تعطينا الدليل المادى على أن الله يعلم ما يخفيه الإنسان في صدره ولو لم ينطق به. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

### ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْمِرْ وَأَخْفَى ١٠٠

( من الاية ٧ من ممورة مله )

والسر هو ما يسر به الإنسان إلى غيره .. والسر دائماً يكون بين الثين .. وما هو لفقي من السر .. أي ما لا ينطق به الإنسان لأحد بل يبقى في صدره لا يعلمه أحد غيره والله سبحانه وتمالي يأتى ليقضع الكان ، ، الماللين قبق ل :

### ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

( من الآية ٨ من معورة المجادلة )

إذن هم لم يقولوا هذا الكلام لأحد .. ولكن قالوه في أنفسهم فقط ولم تنطق به السنتهم .. ولا تحركت به شفاههم .

ولكن الله فضمهم وأنبا بما في صدورهم ولم يستطيعوا أن يكذبوه .. ولو أن هذا كان صحيحا لقالوا لم نقل شيئاً في أنفسنا .. ولكنهم بهتوا معلم أنه سمحانه وتعالى فلم يستطيعوا الرد عليه ولو بالكثب .

#### الله حدد من الهنتصر

وهكنا يظهر بالدليل للمادئ أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فى الصدور وسا تضفى الأنفس ولا تعلقه ، وأن الله عليه بما يحرص الإنسسان على إخفائه عن الدنيا كلها ... فعلم الله يعتد إلى غيب النفس البشرية ... وما تعاول أن تكتمه أن تعتقد أن أحداً لا يعلمه . الغيب .. وأن ما يقوله حادث ونافذ .. وأن الدنيا كلها لا تستطيم أن تغير قدراً من أقدار الله .. ويعطينا الدليل المادي على ذلك فيقول تبارك وتعالى : ﴿ الَّمْ ١ عُلِيَتِ الرُّوعُ ١ فَا أَذَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ

الدلما. الف

غَلَبهِ مَن يَعْلِبُونَ ١٠ في بضيع سِنين يُقَوَّا لَأَمْسُرُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَدِ ذِيفَ رَجُ ٱلْمُؤْمِنُوبَ ١ (الآبات من ١ - ١ من محورة الرحم) وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن أن ينكرها حتى الملحدون .. ولقد نزلت

هذه الآية عندما قامت الحرب بين الفرس والروم .. وكانت البولتان تمثلان أكبر قوة في العالم في ذلك الوقت .. مثل الاتحاد السوڤيتي سابقا وأمريكا الآن .. وقامت الحرب بينهما وهزمت الروم في هذه الحرب .. وعندئذ فرح الكفار لأن الفرس كانوا دولة كافرة تعبد النار .. والروم كانت

دولة مسيحية .. أي أهل كتاب .. وحزن المؤمنون لهزيمة الروم لأن الكفر انتصر على قوم هم أهل كتاب .. وأراد الله سيحانه وتعالى أن يطمئن المؤمنين .. ويذهب عنهم الحزن .. فنزلت الآيات الكريمة تبشر بأن الروم سينتصرون بعد بضع سنين .. وفي وقتها راهن المؤمنون الكفار على أن

انتصار الروم سيحدث .. وكان من المراهنين سيدنا أبو يكر الصديق رضى الله عنه .. الذي راهن بأربعة من الإبل على أن انتصار الروم سيحدث بعد سبع سنين .. ولما مضت هذه المدة ولم بحدث شي: ، فرح المشركون بذلك ، وشق على المسلمين ، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال :ما بضع سنين عندكم ، فقالوا: دون العشر ، فقال لأبي بكر:

إذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل .. فما مضت السنتان حتى انتصر الروم على الفرس .. فقرح المسلمون بذلك .. ثم نهى الرسول أبا بكر ونهى الصحابة عن المراهنة .. وقال إن الإسلام لا يقرها ولا يسمح بها .

من الذي يستطيع أن يتنبأ بنتيجة معركة حربية ستحدث بعد تسم سنوات ؟ .. وماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الروم والقرس عقدا صلحاً

خلال هذه السنوات التسع .. أو أن الفرس استعبوا استعداداً قوياً لهذه المرب وهزموا الروم مرة أخرى .. ومن الذي يستطيع أن يضمن نتيجة معركة حربية ستحدث بعد هذه الفترة الطويلة .. بل إن أحداً لا يستطيم

أن يتنبأ بنتيجة معركة حربية ستحدث بعد لحظات .. بل إن كل قائد لأي معركة حربية لابكون واثقاً من النصير قبل أن تبدأ المعركة .. أو حتى

عندما تبدأ .. فلو علم أي قائد لمركة حربية أنه سيهزم لما يخلها .

ائتي الله سينجانه وتعالى ليعطينا الدليل المادي على أنه يعلم غيب

السموات والأرض علم اليقين .. فينبئنا بنتبجة معركة لا بين قويمن محدودتين .. ولكن بين دولتين عظميين .. وينبئنا عن نتيجة هذه المعركة قبل أن تبدأ بتسم سنوات كاملة .. ويضبرنا من الذي سينتصبر ومن الذي سبهزم .. وتأتى الأحداث وتقم الحرب .. وينتصر الروم ويهزم الفرس كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى .. وماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الفرس

انتصبروا على الروم .. والقرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .. وكيف كان يمكن أن يقف المماون في الساجد ويقرأوا سورة الروم في الصلاة .. مم أن نتيجة الحرب قد اختلفت عما جاء في هذه السورة .

وهكذا نرى مدى الاعجاز في أن الله سيجانه وتعالى ... قد يعن لنا الدليل المادي على أنه بعلم الفيب .. وأن علمية للفيب علم بقين لابد أن يحدث وأن يتم .. وأنه مصمطر على أمور الدنسا كلها .. حتى في ثلك الأشياء التي لا يمكن أن بتنبأ بنتيجتها أحد قبل حدوثها بتسع سنوات .. بل لا يمكن أن يتنبأ بنتيجتها أحد حتى ساعة حدوثها، أليس هذا دليلا مادياً على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمر في كونه .. وهو الذي إذا قال كن يكون .. أليس هذا دليلا على أن الله سيحانه وتعالى اذا : . !!!

# ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن مَقُولَ لَمُركُن فَي كُونُ ١

( LINE KAME OF AT RIGHT)

قول من إله خالق ومستطر وقاير على كل أحداث كونه .. فاذا عوفنا ذلك بالدليل المادي .. ألا نقهم معنى الآبة الكريمة :

#### ﴿ أَتِي أَمِرِ اللهِ قَلا تستعملوه ك

ونصدق يقينًا بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو رب وإله هذا الكون .

### الوجود وإدراك الوجود

على أننا لابد أن ننتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة جداً .. وهي أن عدم إدراكنا لوجود الشين .. لا يعني أن هذا الشين غير موجود .. فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن الشباطين .. فلابد أن نصدق .. ليس بالدليل الإيماني فقط .. لأن القائل هو الله .. ولكنه سيجانه وتعالى في تحد أعطى الدليل المادي لغير المؤمن به على أن الغيب موجود وإن لم نكن ندرك وجوده .. وأعطاه لنا من أحداث هذا الكون وما يقع فيه من ماديات .

فإذا أخذنا مثلا الجراثيم تلك للخلوقات الدقيقة التى تهاجم جسد الإنسان وتصبيه بالرض .. هذه الجراثيم عاشت مع الإنسان عمره كله .. واكتنا في أول الحياة البشوية وحتى فترة قصيرة لم نكن نعرف عنها شنائًا

ثم تقدم العلم وتوصل العلماء إلى المؤرسكوبات الالكترونية التى تكبر حجم الشئ ملايين المزات ، فعالاً اراينا ؟ ... رأينا عجباً ... ميكروبات لها شكل و لها مركة ... ولها حياة ولها تناسل وتكاثر ... ولها طريقة لتخترق جسم الإنسان رئصل إلى الدم .. ولها تفاعلات مع كرات الدم ..

عالم كبير لم نكن نعرف عنه شيئاً بل كان غييا عنا منذ مانة سنة .. ومع ذلك ... ومع كونه كان غيبا عنا فهل لم يكن موجوداً ؟ .. لا .. بل كان موجوداً مؤدى مهنته في الحواة ..

وكمان العلماء في لللغسي بمشقدون أن للرض محفاء أن الأرواح الشرواح الشرواح الشرواح الشرواح الشرواح الشرورة قد تلسمت جمعد الإنسان و حكاتنا بضرورين للرشون في تكون الجزاء من فيمسادهم حتى تضرح هذه الأرواح الشيرورة في تقدم المطالب والمستحدا أن نزى رزية المين شد الجرائيم ، وهي تشخير أن تشلس ... وتنشقري تحدارت الملحية أن شخل هذه الجرائيم إلى أحساد المورائات .. لذرس دورة حياتها وكيفية القضاء الجرائيم إلى أحساد الحورائات .. لذرس دورة حياتها وكيفية القضاء



ولكتنا لا ندرك هذا الموجود .

طي القمر وهو يمشي فوقه ..

مهمته في الحياة .. وأن عدم إدراكنا لوجوده لا يعني عدم هذا الوجود.

وإذا نظرنا إلى قطرة الماء الذي نشربه تحت المكرسكوب لوجينا فيها

أشياء عجبية .. أشياء فيها حياة ولها حركة .. ولها كنان ولها دور في

الحياة .. ولكننا لم نكن تعرف منذ فترة قصيرة أن هذه الأشعاء موجودة فهل كان هذا شهادة بعدم وجودها .. أم أنها كانت في الحقيقة موجودة ..

فإذا انتقلنا إلى الكون كله .. وجدناه يشهد أن الوجود شئ وإدراك الوجود شي أخر تماماً .. وأن ما لا ندرك وجوده يؤدي مهمته في الكون .. فلننظر مثلا إلى الأقمار الصناعية والإرسال التليفزيوني .. هل كان أحد بعرف أن ما يقع في مكان ما في العالم يستطيع العالم كله أن يشهده وفي نفس لحظة حدوثه ؟ .. طبعاً لم يكن أحد بعرف ذلك . ثم كشف الله سبحانه وتعالى لنا من علمه ما مكتنا من أن تعرف أنه موجود في الكون من الخصائص ما يمكن أن يجعل الانسان في كل الدنيا ليرى ويشهد ما يقع في مكان ما وقت حدوثه .. ويرى الإنسان وهو بنزل

كيف توصل الإنسان إلى هذا التقدم العلمي ؟ .. هل اختر ع غلافاً جوياً يستطيع أن ينقل الصور ؟ .. هل جاء بمواد من خارج الأرض .. أو بمواد من خارج خلق الله ليصنع منها الأقمار الصناعية التي حققت هذه · الاتصالات ؟ .. طبعاً لا .. ولا يستطيع أن يقول ولا حتى أكبر الماديين أن

الدليا الغيب

وهكذا أعطانا الله الدليل المادي على أن ما هو غيب عنا موجود ويؤدي

- 11

هذه الخصائص التى استخدمت قد أوجدها الإنسان وخلقها .. ولكن الفلاف البورى والمواد في الأرض موجودة منذ خلق الله الأرض ومن عليها ولكن خصائصها كانت غيبا عنا .

وعنما جات مشيئة أله الكشفها أنا وهنا شيئاً عجبا فاستخدماه فأعطانا ما تدن يم تقدم غلى ... إستشيخ آهد أن يكثر خمسائس الكري وأنها كانت موجودة .. قبل أن يغشنا أله كيف تستخدمها وقيم نستخدمها .. لا يستظيم أن مكابل أن يقبل أنها لم تكن موجودة .. بل كانت موجودة والكتها غيب عنا .. هذا أرادنا الله أن تشها كشفها لك لنام أن عل في فيب موجود .. رثم أننا لم تكن شرك ودوده .

# حياة البشص

#### ووجود الخالق

بل إن الله سبحانه وتعالى .. أراد أن تكون الحياة الإنسانية كلها شاهدة على أن الغيب موجود .. أرادنا أن تكون شهداء على أنفسنا حتى

### الدليل الغيب

لا تأثير يوم القيامة .. وتقول : يارب لم تعطئا الدليل العقلى على أن ما هو غيب عنا موجود . فضلت عقولنا .. يارب لو أعطيتنا الدليل لكنا امنا .. . وذلك جانت حياة البشر كلها شاهدة على ثلاث . فالله سيجمانه وتعالى ا أعطى الإنسان وبحده القدرة على أن يرب المضارة ويضييا عليها .. في مع معاصل الله على المنافقة عليها .. في معاصل الله على المنافقة على ال

اعلى الإنسان ومده القدرة على ان يرث المضارة ويضيف عليها .. في من سلب ذلك من كل مخلوقات .. ولذلك ترى أن حياة الميران مثلا كما هى مئذ بدء الخليقة لم تتقدم .. فلم نسمع عن أن مجموعة من القرود مثلا قد عقدت اجتماعاً لترتقى بوسائل حياتها .. وتبنى لنقسها أماكن مكيفة

الهواء نقيها حرارة الجو في المناطق الاستوائية ..

إننا لم نسمع أن مجموعة من العيوانات القطبية قد جلست معاً تتضرح وسائل تدفئة تقيها برد الشتاء القارس الذي يبيدها ويفنيها

ويجعلها تتضور جرعاً .. ولم نسمع عن مجموعة من الميوانات جلست تتعاول الوصول إلى دواء لرض يفتك بها .. أو للوصول إلى مبيد لمشرة تنقل لها الأمراض .. بل الرقى في حياة الحيوان أو النبات الذي يضعه هو العقل البشري ..

ولكن الإنسان مختلف من ذلك تماماً .. فالمقل البشري قد أهماله الله سيداً حياته من سيدات ون المشرية .. فكل جيال بيداً حياته من حجيداً نتيماً الجيال التي قبله .. فكل جيال بيداً حياته من حجيداً نتيماً الجيال أيقال البشرية .. فكل الجيال البشرية .. في المبيد إليها .. وقدرة المقال البشرية .. من المبتداً بالمنافقة المقال لا تدوية لها .. وقتك في نقل كل جيال من البشرية .. وقد المثلثاً كان شما عن الحيال الذي الشرية الله .. وقد حياته .. وقد الشرية الله .. منه الله ... في المبتداً الله .. وقد المثلثاً كان المنافقة .. وقد حياته .. وقد المثلثاً كان المثالثاً كان منافقة .. وقد المثالثاً كان المثالثا

على استيعاب التقدم العلمي لا حدود لها - ولاقاف فإن كل جيل من البشر يعرف شيئاً كان غيبا من الجيل الذي قبله -- وكل جيل من البشر يتيج الله سبحانة وتعالى له من أسرار ما وضعه في كرنه ومن قوانين هذا الكرن ما لم يتم الجيل الذي قبله -- 75

وإذا كان هذا الجيل هو جيل الكميدوتر مثلا .. فإن الجيل القادم سيكشف الله من أسرار هذا الكون ما بعطيه علماً يجعل أجهزة الكميوتر الحالية شيئاً من مظلمات للأضى .. وهكذا ترتقى المضارات .

وكلما تقدم الزمن كانت سرعة ارتقاء المضارات البشرية أكبر .. لأن إضافات مستمرة تحدث لهذه المضارات .. وكل إضافة تقتح الطريق أمام إضافة أكبر .

فإذا أخبرنا بغيب لا ننكره .. ولكننا نؤمن بوجوده .. ويأن قدراتنا الحالية لا تصل إليه ولكنها قد تصل إليه في المستقبل ..

وفى ذلك بلفتنا القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ سَنَرُيهِ مِنْ مَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَّ أَنْفُرِهِمْ حَتَّى بَنَبَنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾

( الآية ٥٣ من صورة العمان )

ونعرف معنى قول الله سيجانه وتعالى : المَوْرُوانْ ٱلْمُؤْمُنُ أَنْمُ فُهَا وَأَزَّمَنُتُ وَظُرِي أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَندرُونَ عَلَيْهَا أَنْهُا أَمُّرُا لِيَلَّا أَوْمُهَاذَا فَجَعَلْنَهُا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَى

#### بِالْأَنْسِ كَذَالِكَ نُفَعِيدُ أَلْأَيْتِ لِغَوْمِ مِنْفَكُرُونَ اللهِ ( الآية ٢٤ من سورة يراس )

وهكذا ونحن نراقب مصيرة المضارة البشرية نعلم أن الله قد أخبرنا أن هذه المضارة سترتقى وترتقى بما بكشفه الله لنا من قوانين هذا الكون متى نظن أننا قادرون على أن نفعل ما نشاء في الأرض .. وهذا الظن بس حقيقة ولكنه محرد ظن .. لأن الله الذي كشف لنا هذه القوانين لم بخضعها لإرادتنا .. ولكنه سبحانه سخرها لنا فقط لنفعل بها ما نشاء .

فإذا اغتر الإنسان واعتقد أن هذه القوانين من صنعه .. أو أنه أخضعها بذائية علمه ويدون أمر الله تبارك وتعالى .. بأمر الله سنجانه وتعالى هذه القوانين أن تخرج عن أمر الإنسان فتدمره وتقوم الساعة .

# الله أخدنا بكنه: الأرض

وإذا كنا نريد أن نتحدث عن دليل غيبي أخر يزيد من الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله .. فلابد أن نقرأ قوله تعالى : ﴿ لَهُمَا فِي السَّمَا وَمَا فِي اللَّهُ رَضِ وَمَا يَنَهُمُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلدُّرَىٰ ٢٠٠٠ ﴾

ظو قرأنا هذه الآية التي نزات منذ أكثر من أربعة عشر قرناً .. لعلمنا أن أحداً لم يكن يدري شيئاً ولفترة طويلة عن معنى قوله تعالى :

#### ﴿ وما تحت الثرى ﴾

وكذا أمطانا الدن سيحاته وتعالى دليلا آخر على أن ما هو فيهد عنا موجود . . وإن كنا لا تران وموده . . قلا أحد في مده التدنيا بيستطيع أن يدعى أنه مو التي أوجود عا في ياشن الأرض من كنوز . . ولا أحد مهما ينها علمه إلا علماء الأرض موتمدين يستطيعون أن يدعو أنهم مم التين أويخوا هذه المحدول الهامة عن الهترول . أو هذه المدارن الشهيعة كالاعم والقضة . . أو لللس أن التساس أن العديد أن الألونيم أن غيرها .

بل إن هناك كنوزاً تحت الثرى مختفية من أميننا تغوق الكنوز التي مى ظاهرة لاميننا فوق سطح الأرض .. وهذه الكنوز لم ثأت من عدم ولم توجد في السئوات الأشيرة . بل كانت موجودة في باطن الأرض منذ أن خلفها أدّ سيحات وتعالى . ولكنها كانت غيبا عنا ظم تكن تعرف يوجودها .

والقادر .

الأدلة المادية والعقلية ما يؤكد لنا أن ما هو غيب عنا موجود وإن لم نكن

ندرك وجوده .

فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عما هو غيب عنا كالأخرة والحساب والجنة والنار .. لا نقول إن الله يخاطبنا بما لا نستطيع أن تدركه عقولنا .. وأننا لا نستطيع تصديق ذلك .. بل نعود إلى واقع الكون .. ونتأمل ما فيه

من أيات .. وما وضعه الله لنا فيه من دلائل .. ولو أننا تبيرنا لقلنا بارب قد أعطيتنا مع الدليل الإيماني الدليل الفعلى الذي يقرب الصورة إلى أذهاننا حتى ندركها .. وليس لنا عذر يارب يوم المساب .. في أن نقول إن عقولنا لم تدرك ، لأنك وضعت في كونك الأدلة المادية التي تشبت أن لغبب واقع وموجود .. وكان يجب أن تكون هذه الأدلة هي طريقنا إلى

على أننا سننتقل بعد ذلك إلى الآيات الأرضيية .. التي أراد الله محماته وتعالى أن بلفتنا بها .. إلى أنه لا إله إلا هو الضالق والموجد

الإيمان .. لا طريقنا إلى الكف والإلماد .

حيننذ نكون قد ومعلنا إلى أن الله سيحاته وتعالى .. قد أعطانا من

الفصل الرابع:



مسيداته وتعالى له ايات تمالاً الإرض والسماء واقتنا غاطون علقا . رض الإمجياز الإصل أن يان أله لا تنتسهى . فسيانا مشيت في الطريق فيقالة ايات وإذا معدت إلى البيار فيقاك . إلى أن وإذا الإراك إلى قساك .



وتتعجب انت كيف يمكن أن يعدث ذلك .. مع أنتك أو أردت أن تضع ثقيًا في سطح البيان لاحتجد إلى الاتحدادة وقوى كثيرة .. وترقد أن الله سيحاجة وتحالى الذي خلقها قد الان أنها المسخر فنيتت فيه .. والان ليفؤرها مسخور الجرار فاستنت حتى وصلت إلى المستر الذي يعطيها القداء .

هذه الآبات لا تحتاج إلى بحث ولا إلى ميكروسكوب .. ولكنها تحتاج للجرد الناشان .. وفي الأرض ابات كثيرة لا تحتاج منا لكثير من أن نتاطها لنمول قبرة الله ويطلقته ونؤمن به .. والذلك قال فلا سيحات وتعالى في كتاب العزيز :

كتاب العزيز :

\$\tilde{Lilength} = \tilde{Lilength} = \tilde{Lil

#### ( الآية XX من صورة فلطر )

لذا خص الله العلماء بالشفية ؟ لاتهم وهم يعطّن في مخلولت ألهً
في الأرض - يون نسبرارا ويقد غلاق وإيداع كلون كسال الم يحسطهم في السلامية لك - إلى السايدين لك - ولكن هؤلاء العلماء الليبين بلا من أن يضاطرا لك - أخذا و يحالون القيل من الدن ومن الإيمان - والإنسان يعتقد أن وسال إلى أسرار الكون - ولكنه في الطبقة

. das las

لم يصل حتى إلى أسرار نفسه .. بل إنه ينتقل من قانون إلى قانون ولا يعرف كيف ينتقل .. ولا ما هو سر هذا الانتقال.

– وفسح الأريق اسسات

فالإنسان وهو مستيقظ له قوانين ربما عرفنا بعضها .. ولكنه إذا نام

انتقل إلى قانون مضتلف تعلما مجهول له .. فهو يخرج من الزمن .. فالإنسان وهو نائم لا يحس بالزمن .. فإذا استيقظ فهو لا يعرف كم ساعة نامها ولايد أن ينظر إلى ساعته ليعرف كم ساعة تضاها وهو غائب

إذن قانون الزمن لا يسرى على النائم قبلا يحس بالوقت .. ثانا ؟.. لأن الزمن هو قياس للأحداث .. فنحن نقيس الأحداث بالزمن .. والنائم هو خارج عن هذه الأحداث .

والإسمال إذا نام رأى ومينا معشدشات .. وميشي وجري وقدماء لا تشروكان من فوق السرير .. وتحدث واسانه لم يشرف .. وراي وتظيم مج التني انتظال إلى المالم الافتر منا سنفرات .. ومع ذلك فيهو يحضيه ويسمعهم ومع يكفون ويقيم بنا بالوارن .. واللم خارج هذه الملتلة تتاما فلا يستطيع مالم أن بخودا كيلا بين والإسان وهو مثال مي مجاولات ينقل مع أناس انتظال العالم الافتر .. وكل ما جاء بين هذا في مجاولات أشاق خياما اسم العلم .. إننا هم تخييات بدلا ليل ومطاعها من القيال ، تكثر منا الواقع .. ومع أن كل منا يحدث لكل منا يحدث كل يوم .. تجد مثلات من بالواقع .. ومع أن كل منا يحدث لكل منا يجدت كل يوم .. تجد وهذاك ويتولل انتهى مصدر الميز يجاء مصدر العلم .. . ومد وهذاك إن الوران يهتا الله على الكالمة لعياده من العالم، منا العالم، .. منا التالي في كاب الكرب ي

#### ﴿ اَوْأَرْدِيْكُ ٱلْأَكْرُهُ ﴾ اللَّذِي عَلَّمْ بِالْفَلْدِ ۞ عَلَّوْ ٱلْإِنْسُونَ مَا لَوْقَعُ ۞ ﴾ ( الآباد ؟ با ره سرية الطال)

....

### لماذا لا يؤمنون ؟

القسم الثانى فضل أن يعيش مع الشعة بدلا من أن يديش مع الشعة بدلا من أن يديش مع السعة بدلا من أن يديش مع السعة بدلا من أن يديش السنة المن الثين التمون التجهة أزادا أن يتشفر أن اللمع كل ما يستطيعت والمساعة المساعة الأسانية من قم يشكرها إلا في المصمول على يشتم الثان أن يضعة اللمائة أن يشهر ما رضم التمانية والمحافظة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة الم

أصاصهم فجاة .. وكل مصالصهم لابد أن يتحركوا لقضائها. ومع أن قانون للادة يقول إنه لا يوجد فعل بدون فاعل .. فإنهم لم يطبقوا هذا القانون على الكون كله .. بل ادعوا أن الكون قد خلق بدون

يمبينو، هذا استمون على القون كله .. بل المحوا أن الكون قد خلق بدون فاعل .. بعضمهم قال : حدث هذا بتقاعل المواد !! .. وأو انصدقوا لسناتوا أنفسهم من الذي أوجد المادة أولا ومن الذي حركها ثانيا .. ولكتهم تناسوا هذا السنال !

سنام من سبق توجد الله اور وين الدي حرص نائيل .. ولاتهم تناسوا هذا السؤال : وحتى إذا مدمتهم اية من أيات الله تكيروا عليها .. ولحل هذا وأضبع هـ أن العالم القرس الذي يحاول القصل بين الغم والدين قصلا تأماً ...

وربعا كنان السبب في ذلك هو المعركة الرهبية التي قامت بين العلم الانتشاق السندي كلا من قرنين .. وقد كانت الكليسة تتك العلم شاماً استندأ أي السندية في الكتاب المقدس المهدوء بالتي نقرت به الكليسة. وما جاء في التوراة يقول اين شجرة القانات التي نائين منها أم عي مشجوة لما جاء في التوراة يقول المن المتالمة .. كشف ك علوم كليرة قفضية الموقعة .. كشف ك علوم كليرة قفضية المنابقة .. كشف ك علوم كليرة قفضية المنابقة من الباحث من الجارة عدم التالية .. في التحديث الكرة التي ميانات

عليه وطرده من البونة .. وكانت هذه هي المحسية الأولى التي منازات البشرية تماني منها حتى الآن . والتي تكفر منها بحياتنا في الارغن الملينة بالضفاء .. وإن لم يتكل لدم تفاحة المعرفة لكنا حتى الآن تعيش في البونة . هذه الخرافة المحرفة هي التي أدت الله المعاكة بعد الكنسة قرائطه

هذه الخرافة المحرفة مى التي أنت إلى المحركة بين الكنيسة والعلم .. تلك المحركة التي تحرض فيها العالم الإيطالي جائيلي جائيلي في القرن المفاحس عشر إلى غضب الكنيسة عندما أثبت بالأدلة المادية كروية الأرش وأصدرت الكنيسة حكماً بحرفة حياً لأنه كفر .. وأضطر العالم الإيطالي \_\_\_\_\_ ان ينكر ما اكتشفه.

ولكن موقف الإسلام مختلف .. ذلك أن التفاحة التى أكلها أدم هي منهج الشيطان الذي أظهر عوراته وكشفها .. كما يظهر تزيين الشيطان للناس في الدنيا عدراتهم فيكشفها فيصديدهم الخرق والعار..

## العلم كاشف لقوانين الكون

أما العلم قالإسادم ينظر إليه على أنه من ألله أولا .. فالله يكشف أياته الكرض للإنسان .. والإنسان يكششف دي لا ينقل أو يضع فى الكرن في اليزيز جديدة من سنته .. ولكن الله يكشف غان يشاء فوانين كونه ولكل غانون وكشف ميلات .. فإذا جاء ميلات كشف القانون كوني .. كشفه الله غان معت عنه من الفصر فيدولونه وسنتشدونه.

والله سبحانه وتعالى الذي قال : ﴿ علم الإنسان مالم يعلم ﴾.

يجِب أن نعرف أن كل علم هو من الله .. والله سيحانه وتعالى ميز الإنسان على الملائكة بالعلم .. فقال جل جلاله :

> ﴿ زِعَامُ ادْمَ الْأَصْلَةُ كُلِّهُمُ الْمُرْتَكُمُ الْمُلْكِكُمُ الْمُلْكِكُمُ لَلْمُلْكِكُمُ لَلْمُلْكِكُمُ قَالَ الْمُعْنِي الْمُلْقَالِهُ اللَّهِ الْمُلْكِكُمُ الْمُلْكِكُمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللْلِي اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ

هذا هو موقف الإسلام من العلم .. وإن كان الكنيسة موقف أخر في معركة استمرت قرنين كاملين بين الكنيسة والعلماء .. وعندما انتصر العلماء عملوا على تضميق نفوذ الكنيسة بحيث أصبحت لا بخل لها بالعلم .. وفحصلوا الدين عن الدولة إلى أخصر مما يرويه التساريخ.

والعلماء في أبحاثهم يحاولون إنكار دور الدين إيماناً بذاتبتهم ، فهم يريدون أن بقولوا نحن فعلنا ونحن اكتشفنا .. كما قال قارون: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَوْ مَنَّهُمْ عَلَى عِلْمِ عِندي ﴾

### (PARAL of mar & Hanny)

ولذلك فليس في بالهم الله وسيفاجئون بالله سبحانه وتعالى في الأخرة .. مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُ مِنْ مُرْكِ بِقِيمَةٍ يُحَسِّبُهُ ٱلظَّفْ الْمُأْمَانُ مَأْهُ حَقَّىٰ إِذَا بِحَامَةُ وُلَوْ يَجِدْ وُشَيْتًا وَوَجَدَا لَقَدَ عِندُو فُوفَ لَهُ حِسَابَةُ وَاللَّهُ سرىغانىسادى ك

#### Capill Know the TA SAND

ولا يحسب أحد أن هؤلاء الذين كقروا فعلوا ذلك لأن أنات الله لم تصل البهم .. مل الآمات أمامهم واكتهم هم الذبن يتكبرون على الإيمان .. وبقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ مَا يَعْرَفِنْ مَا يَتِ رَجُهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِنِينَ إِنَّا ﴾ ( الآية ٤ من سورة الأنعام )

ولذك قان إعراضهم ليس على أن الدليل المادي على وجود الله عائب عام ركزي لاتهم يرفضرن الإيبان . أما ليحقوا مصالح الثانية . وإلى الأنهم لا يعينون بالأخرة . ميجاريان أن يتفاول كل ما تعطيهم الدنيا على أن هذا هو كل شن . وتكون التنجية أنهم يستخدون كل الوسائل حلالا أن مرابأ على الوسول إلى المقاطع . عملا يعبدا أن الغلية تهرر الوسيلة

# الل بصار . . كيف يتم ؟

ولو أنهم فكروا تقيلا لوجدوا الآيات في القرآن الكريم معجزات .. وأو انهم كانوا علماء وباحثين فحلا .. لقرآوا القرآن الذي سمحوا عنه .. ودرسوا الاسلام دراسة غير مغرضة .. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. وإنهم مثلا أو التفتوا إلى الآية الكريمة :

﴿ فَمَحَوْنَا ءَايَدَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايِكَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾

(الأية ١٢ من سورة الإسراء)

لعرفوا الإعجاز في هذه الآية وحدها .. ولكان الإعجاز فيها كالهبُّ لأن يؤمنوا .. الله صبحانه وتعالى يقول:

#### ﴿ وجعلنا أية النهار مبصرة ﴾

وهكذا وصف لذ النهار يقد هر الميصر ... ولكن هل النهار هو الذي يبصر ... أم العين هي التي تبصر ؟ .. الذي نقيعه من ثقائية الإمسار أن الدين هي التي تبصر ... ولكن المقيقة الطبية تفقف .. فقد ثبت عامياً أن ضبوء الشمس يتعكس على الأشياء ثم تمثل أشمة الدر إلى العين نشصه. أذن فالعن لا تبصر بذاتها ولا بذاتيتها .. ولكنها تبصر بالضوء الذي ينعكس على الأشماء الموجودة أمامها وببخل إلى العين .. فإذا ذهب هذا الضوع وجاء الظلام فإن العين لا تيمير ولا ترى شيئاً في الظلام الدامير. إلا أن ثانتي بمصباح أو مصدر من نور يلقى الضوء على الأشياء فينعكس على العين فتبصر،

وهكذا نرى بقة تعسر القرآن الكريم في قوله تعالى:

### ﴿ وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾

فالإيصار نسبه الله سيجانه وتعالى لضوء النهار ولم ينسبه إلى العين ولقد نزلت هذه الآية والبشر كلهم لا يعلمون كيف يتم الإبصار ؟ .. ماذا كان يحدث او تقدم العلم وكشف أن العين تبصر بذاتها وليس بانعكاس الضوء على الأشياء .. أكنا في هذه الحالة نستطيع أن نقرأ في المبلاة.

### ﴿ وجعلنا أية النهار مبصرة ﴾

الم بكن هذا كافياً الهدم قضعة الدين من أساسه.

ولو أن هذا القرآن ليس من عند الله ... وأنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام .. فما الذي كان بجعله بغامر بذكر قضية علمية كهذه القضية قد بثبت عدم صحتها فيضيع الدين كله .. ومن أبن له هذه المعلومات حتى بعرف أن الإيصار بحدث بضره التهار؟ .. ألس هذا بالبلا ماديًّا كافيًّا للإيمان بالله .. وللإيمان بأن القرأن منزل من عند الله الخالق لهذا الكون والعالم بأسواري

### الأرض كروية . .

إن القرآن كلام لمّد المتعبد بتاتوية إلى يوم الليامة . ومعنى ذلك أنه لا الجرآن بمدت تصادم بينه وبن المعاشق الضبية على الكرن ، لان القرآن الكريم لا يتغير ولا يتجبل . ولق حدث مثل هذا التصادم لمناسعة قطية قرائية ، أو الكرن كله . ولكن التصادم بمدت عليقة قرائية ، أو المناسعة بعدم مصحة عليقة قرائية ، أو المناسعة بالمناسعة على المناسعة على المناسعة بالمناسعة المناسعة المناسعة كانبة حدث التصادم ، ولكن يكين لا تفهم المنطقة القرائية ؟ . سنشمر مشالا لللك ليطم الناس أن معم فم الصقيقة القرائية قد ويلدي إلى تصادم عدم حقائق الكرن . ، الله سيمينان ويقال وقرائي المناس أن . . الله المناس وقرائية والمناس قرائية . . . ولكن المناسعة المناس قرائية و دولي إلى تصادم عدم حقائق الكرن . ، الله سيمينان ويقال إلى تسادم عدم حقائق الكرن . . الله المناسعة المناسعة الكرن . . الله المناسعة ا

### ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا ﴾

#### (من الآية ١٩ من سورة المجر)

والد معناء البسط .. ومضى ذلك أن الأرض سيسوطة .. وأو فهمنا الاية على هذا العلمي لا تهمنا كل من تمدد عن كريرية الأرض بالكفر مضروصاً أثنا الان وإساحة سأن القضاء والأقدار المنتاعية قد استطعنا أن نرى الأرض . على هيئة كرة تفرير حول نفسها .. نقول إن كل من فهم الاية الكريدة : ﴿ وَالْأَرْضِ معتقاهاً من

### بمعنى أن الأرض مبصوطة لم يقهم الحقيقة القرآنية التى ذكرتها هذه الآية الكريمة .. ولكن المعنى يجمع الإعجاز اللغرى والإعجاز الطلعي معاً ويعمل الحقيقة الظاهرة العين والحقيقة الطلعية المختفية عن العقول في

وقت نزول القرآن .

### عندما قال الحق سبحانه وتعالى:

### ﴿ وَالأَرضُ مِنتَاهًا ﴾.

أن يوسطناها .. إقال أي ارض ؟ .. لا .. م يحدد ارضاً يعينها .. بل

الرأس على المخافيا .. ويحش فلك أنك أذا ومسات إلى أي مكان
يسمى أرضاء "راما أسامك معدوة أي متيسطة .. فإذا كنت في مقطب
الاستأسواء ف الأرض أصاحة منيسطة .. فإذا كنت في القطب
الإسمان في القطب الشمالي .. أن في أمريكا أن أوروبا في أن فريقها
أو أسيا .. أو في أي يقعة من الأرض .. فتك تزاها أمانك منيسطة .. ولا
يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروبة .. فل كانت الأرض مورمة
ما شكلة أو همدسة أو على شكل هندس لفر .. فإلت تميل فيها إلى
ما شكلة .. لا الزي أمام الأرض منيسطة .. ولكانت الأرض حرصة المناك تراها مسام الأرض حرصة المناك تراها مسام الأرض مناك تراها الكنت الأرض حرصة المناك الأرض حرصة الأرض حرصة الإلان حداثه الأرض حرصة المناك الأرض حرصة الأرض حرصة المناك الأرض حرصة المناك المناك المناك المناك الأرض حرصة المناك الأرض حرصة المناك الأرض حرصة الأرض حراسة المناك الأرض حرصة المناك الأرض حراسة الأرض حراسة المناك الأرض حراسة المناك المناك الأرض حراسة المناك الأرض حراسة المناك الأرض حراسة الأرض الأرض حراسة الأرض حراسة الأرض حراسة الأرض الأرض

القضاء .. ولكن الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه الأرض مدوده

رست مسعى بيونية عندي من موقع من يوني معرفة من في أنه بلغة من أنها بدأت من أنها بدأت من أنها بدأت من أنها بدأت أن أن يقطة محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظلك تسير حتى مدت إلى نشتة البدياء أن تأثيث طوال مشوارك حول الأرض ستراما أمامك والمنا شيستا - ويطام الأرضة لك لا تسير في أن يقمة على الأرض إلا وأنت تراما أمامك متيسسلة.

وهكذا كانت الأية الكريمة :

﴿ وَالأَرْضُ مِنْنَاهًا ﴾.

لقد فهمها بعض الناس على أن الأرض مبصوطة دليل على كروية الأرض .. وهذا هو الإعجاز في القرآن الكريم .. يأتى باللفظ الواحد لناست ظاهر الأشياء ويدل على حقيقتها الكونية .

ولذلك فإن الذين أسداء وا فيهم هذه الآية الكريمة وأخذهما على أن معناها أن الأرض منيسطة .. قالوا هناك تصمام بين الدين والعلم .. والذين فهموا معنى الآية الكريمة فهماً مسحيحاً قالوا إن القرآن الكريم هو إن كستساب في المسالم ذكسر أن الأرض كسروية .. وكسانت

هذه الحقيقة وحدها كافية بأن يؤمنوا .. ولكنهم لا يؤمنون ..

# الليل والنهار وجدا معأ

فالقرآن الكريم لم يأت بالفلائل التى تؤكد اتنا أن الأرض كروية فى أية وإمدة . الى جاء بهم افى إلى متعددة . الكانا . . . لأن هذه القديم كروية كريس . . ولان الكتب القديمة التى أنزائها أنه قبل القرآن الكريم قد حرات بشريطً . . . فرويمت تصادماً بين القرق والعلم . . ولذلك يشى القرآن الكريم ليميلونا القبل على القرائل على كروية الأرش .

يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ لَا النَّاسُ مَنْنِي لَمَا أَنْ تُدَكِ الْفَرَوَلَا النِّلْسَالِقُ النَّهَ إِنَّالًا اللَّهُ النَّهُ إِنْكُن فِي فَلَا بِيسَبَحُوكِ ﴿ ﴾ الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يرد على اعتقاد غير ممحيح كان سوجوية عند العرب وقت نزول القرآن .. وهو أن الليل ينتي أولا ثم بعد ذلك يأتن القهار .. أي أن القهار لا يسميق الليل .. ويجئ العق ليممح هذا الاعتقاد الفاطئ فيقول :

### ﴿ ولا الليل سابق النهار)

أي الكم تمتقدون أن النجار لا يسبق القبل .. ويكن الله يقول لكم ؛إن القبل لا يسبق القبل إن القبل لا القبل البيسة القبل إن القبل لا يسبق القبل إن القبل المد أن تم يسبق القبل إن الم يسبق القبل القبل المد أن تم يسبق القبل القبل المد أن تم يسبق المنافقة عند القبل ال

﴿ وَهُو اللَّهِ مَمَلَ الَّتِنَ وَالنَّهَ ارْخِلْدَةً لِمَنْ أَزَادَ أَن بِلَكُرُ شُكُورًا ﴿ ﴾

#### (195 YF accurate liketic.)

ه الليف ال

ما معنى خلفة ؟ .. معناها أن الليل والنهار يخلف كل منهما الأخر .. فعثلا في الحراسات المستعرة .. تأتى نوية حراسة لتخلف نوية سيقتها ثم تأثر الذية الثالثة لتخلف الثانية ، وكذا . وإذا فرضنا أن مصنعاً يعمل أربعاً وعشرين ساعة متوالية .. فأنه يكن مثاك أربع وربيات تشلف كل منهما أخرى .. ولكننا لابد أن نتئبه إلى أنه في كل هذه النظيم .. لابد أن تكون ما ثاف وربية هي التي بدأت ولم تشلف أحداً . فإذا قررتا وضع المراسة على عكان فإن الوربية الأولى التي تبدأ المراسخ لا تشلف أحداً لأنها البداية . وإذا بدأنا المحل في المنتج فإن الوربية الأولى التي افتتحت العمل لم تشلف أحداً لائه لم يكن هذاك في المصابح عمل أبلها .

وهكذا في كل شيئ في الدنيا .. يخلف بعضه بعضناً .. تكون البداية دائماً وليس هناك شيئ قبلها تخلفه .. ولكن المق سبحانه وتعالى قال :

# ﴿ هو الذي جعل الليل والنهار خلفة ﴾

يمدام الله هو الذي جمل فلايد أن يكون ذلك قد حدث سامة الفلق ...
فلهد الليل والنهار خلفة على الأرض .. وكننا كما أوضحنا .. فإن سامة
البلياة على كل شرك لا يكون لهيا خلفة ... أن لا يخلف شرن شيئاً فيله ...
البلياة على كل شيئة المن الله البليا في سامة البلياة كان الله اللهذه على المناة اللقل
والنهار خلفة ... إذن فيدود أن يكون الليل البليان قد وجمله منا سامة اللقل
على الأرض ... بعيث أصميح كل منهما خلفة اللاخر ... نقم يك النهار أولاً
ثم خلفة الليل. لاكه في هذه المالة لا يكون اللهار خلفة بل يكون بنايا ...
ولم يأن اللهار أن يكون اللهار خلفة بل يكون اللهار خلفة اللاخر إلا يكون اللهار خلفة للخر إلا يكون اللهار خلفة اللاخر إلا يكون اللها خلفة اللاخر إلا يكون اللها ذللة ولا إلا يكون اللها ذللة ولا إلا يكون اللهار ذل يكون اللهار ذل يكون اللهار ذلك بهذه المناة اللاخر إلا يكون اللهار ذلك بهذه المناة اللاخر إلا يكون اللهار ذلك بديا بياً إلى إلى يكون إلهار بياً الله إلى اللهار المناه اللها واللها اللها واللها اللهار المناه اللهار إلا يكون اللهار ذلك بنها خلية إلى اللهار إلى المناه اللهار إلا يكون اللهار ذله بياً في اللهار ذلك بنها خلية إلى اللهار إلى المناه اللهار إلا يكون اللهار ذلها بياً يكون اللهار ذلها بياً إلى اللهار إلى المناه اللهار إلى المناه اللهار إلى الهار إلى اللهار إلى اللهار إلى اللهار إلى الهار إلى اللهار إلى اله

وضن نظم أن القرل والقهار يتحاقبهان غيثا في أي يقعة من يقاع الأرض. قد الاجتهاب يتعقد في ليل الرضية واليل بين والوجيد يقده في ليل المائية والاجتهاب - وإلى الارائية المائية والمائية المائية ا

ولكن لكن يشن الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر .. قلا بد أن يكون مناك دوران للأرض لتحدث حركة تعاقب الليل والنهار .. قلبوت الأرض مثلاً بداية الملق لا يجمل الليل والنهار يتماقبان .. ولكن حركة دوران الأرض حول نقسها عمى التربيت عنها هذا التماقب أن هذه الملفة التي أخبرنا الله حسمتان دادار من ا

# إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وجعلنا الليل والنهار خلفة ﴾.

يحمل معنيين . المعنى الأول «أنهما خلقا معاً . . ظم يسبق أحدهما الأهر . . وهذا إخسبار لنا من الله سسيسانه وتعمالي ينان الأرض كسروية . والمعنى الثانى : أن الأرض تدرر حول نقسها . . ويذلك يشعاقب الليل

رالنهار . معنه . . کومت ا

# معنى . . كروية الأرض

وكذا نرى الإمجاز الفراني .. فالقاتان و الدّ ، والطاق هو الله .. والطاق هو الله .. والطاق هو الله .. والتثالق هو الله .. والتثاهم هورانه .. خياه من كروية وإنها تمور حول تفسيها .. ولا ينسجم محتر هذه الزّة الكريمة إلا بهاتين المقتبن معاً . فل يوجد أكثر من ذلك المال عادى على أن الله هو خالق هذا الكون؟

ثم يأتى الدق سيحانه وتعالى ليؤكد المعنى في هذه الحقيقة الكرنية لانه سبحانه وتعالى يريد أن يرّى خلقه أياته فيقول:

﴿ نَلَتُ النَّنَوَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُورُ اللَّهُ المَالَهُ اللَّهُ الِهِ الْمُعَلَّلُهُ اللَّهُ اللَّ وَيُسْكُورُ النَّهُ ارْعَلَى الْبُلِلُّ وَمَدَّدُ وَالشَّمْسُ وَالْتَصَرِّ

ويب ورسه رسي مين وكسر مسان و سسر كُلُّ بَعَرِي لِأَحَلِ مُسَمِّقُ أَلَا هُوَالْعَرِيزُ أَلْفَقُرُ لِيُّ ﴾ (الله و من سودة النحل

وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالى بأن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير .. ويما أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معاً فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير .. إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية . بحيث

يكون نصف الكرة مطلعاً والنصف الأخر مضيئاً وهذه حقيقة قرائية أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئاً والنصف الأخر مظلماً.

قو أن القبل والتهار ويجدا على سطان الأرض فمير مشمانوين في المسامة. بعيدي ثان اهدهما بيو شروطاً ويفياً - على جوي يغلى الأخو مغار المسامة - ما كان الاشارية المناقبة كرة - لان الشريط الواجع في هذه المالك سيكون على شكل مستشل أو مثلث أو مرح - أو أي شكل منتسى لخر حسب المسامة التي يحقها فوق سطح الأرض - ركان من الملك إن يكون الوضع كلك باشتلاف مسامة القبل والعالم - ولكن قواء تتاثل ﴿ فيكون القبل على القبل ويكون القبلة على القبلة في

دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليلا والنصف الآخر تهاراً ..

وعندما تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض وصورها ..

فإذا أردنا دليلا أخر على دوران الأرض حول نفسها لابد أن تلتفت إلى الآية الكريمة في قوله تعالى:

ر المه العربية من من عمان : ﴿ وَقَرَى الْمِبْ الْ تَصْبَهُ بَا مِدَةُ وَهِي مَمْ مُرْمَزُ السَّمَانِ مُسْتَعَ اللّهِ الَّذِي أَلْفَنَ كُلُّ مَنْ : ﴿ ﴾

#### (الآية ٨٨ من سورة النمل)

ے الرف آیـــ

عندما نقرأ هذه الآية ونحن نرى أمامنا الجبال ثابتة جامدة لا تتحرك نتعجب .. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ تحسيها جامدة ﴾.

ربعض ذلك أن رؤيتا الهجال ليست زوية يقينيه .. ولكن هناك شيئاً
للله أنه سيسان وعالى ويضلى من إسساريا .. فمانعنا تعسب قليست
هذه من السقيقة .. أن إن مالزه برث التجالي إلى معادمة المعسم حركتها . أليل
مقيقة كارية، وإنما إنقال من الله سيحان وعالى وطلاقة قدرة عنه بأنه
خلق شيئاً جغلنا لزه على غير حقيقته وللله القال .. لأن تحجم الجبل
منها المسلم كبير يحب لا يضلى من أن عين .. نقل كان حجم الجبل
مل هر متحرك أم ابان .. ولكن الله غلق الجبل المناقبة القال الله
مل هر متحرك أم ابان .. ولكن الله غلق اليال المناقبة القيلية القالية المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة الم

ولماذا استخدم المق سيحانه وتعالى حركة السحب وهو يصف لنا تعرك الجبال ؟.. لأن السحب ليست لها ذائية المركة .. فهي لا تتحرك من مكان إلى آخر بقدرتها الذاتية .. بل لابد أن تتحرك بقوة تحرك الرياح .. ولو سكنت الريح للبقيت السحب في مكانها بلا حركة .. وكذلك الجبال .

الشسيمانه وتعالى يرينا أن نعرف أن الجبال ليست لها حركة ذائية. أى أنها لا تنتقل بذائيتها من حكان إلى أخر .. فلا يكون مناف جبل أمن أورياء ، ثم نجمه بعد ذلك في أمريكا أن أسها .. ولكن تحركها يتم بقوة غيرة منه في التي تحركها .. وبما أن الجبال موجودة فوق الأرض .. فلا توجه قوة تحرك الجبال إلا إذا كانت الأرض نفسها تتحرك ومعها البيال التي فق سلحها .

وهكذا تيدو الجهال أمامنا ثابتة لأنها لا تغير مكانها .. ولكنها في نفس الوقت نتحرك لأن الأرض ندور حول نفسمها والجبال جزء من الأرض ، فهى تمور معها تماماً كما تحرك الربح السحاب .. ونحن لا نحس بعوران الأرض حـول نفـمسها .. ولذك لا نحس أيضـا بحــركـة الجــبـال ،

### وقوله تعالى : ﴿ وهي تعر مر السحاب ﴾

معناها أن هناك فترة زمنية بين كل فترة تمر فيها … ذلك لأن السحاب لا بيقى دائماً بل تأتى فترات معطرة وفترات جافة وفترات تسطح فيها الشمس … وكذلك جركة الجيال تدور وتعود إلى نفس المُكان كل فـترة …

وإذا أردنا أن نمضى فالأرض مليئة بالآيات .. ولكننا نعن الذين لا ننتبه .. وإذا نبهنا أهد فإن الكفار بعرضون عن أيات ألله .. تماماً كما هدت مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم .. حين قال له الكفار في قوله تمالي : ﴿ وَهَا لُوا لَنَ فَوْمِكَ لَكَ حَنَّى تَعْجُرُكُ إِنَّ الأَرْضِ بِثَلُوعًا ۞ أَوْتَكُونُ الْكَجَنَّةُ أِن خِيلٍ وَعَنَى فَتَنْجِزًا لَأَنْهَ رَبِيلَا فَهَا تَقْبِهِ الْأَلِقَالَ بِيلَا اللَّهِ عَلَي تُشْعَلُ السَّمَازُ كَانَ وَعَنْمَ عَلِيمًا كَسَفًا أَوْتَأَنِّ مَا فَعَالَمُنَا أَوْتَأَنِّ مَا فَعَالَمُنَا

بَيلاش ﴾

(من الآيتين ٩٠ و ٩١ من سورة الإسراء)

وكان كل هذا معاندة منهم .. لأن الآيات التي نزات في القرآن الكويم نبها من المعزات الكثير الذي يجعلهم يؤمنون .

# السير فس الأرض

والمشاذق الكونية في القران الكريم تتوالى .. والأيات تلو الأيات .. ترينا إعجاز الفلق ودقة إخبار الفالق لنا عن أسرار السموات والأرض .. الله سبحانه وتعالى يتول :

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ثُمُّ الطُّرُواْ كَيْفَ كَانَّ عَقِيمُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴾ ا (الله ١١ من سودة الالعام)

عندما نزات هذه الآية الكريمة أخذتا معناها على أننا نسير في انحاء الأرض .. ولم نتتبه إلى الحقيقة وهي أننا نسير على الأرض .. أي فوق سلحها وليس في بلنها الكرف يقل لنا الدق: ﴿ سيروا في الأرض ﴾

ولمانا لم يقل سيروا على الأرض .. ثم تش العقيقة الطمية وهي أنتا فعلا نسير في الأرض .. وليس على الأرض .. لأن هناك غلافاً جوياً يحيط بالأرض وهو جزء منها .. ونحن لا تخرج من الأرض إلا إذا خرجنا من هنا اللافة الدعم. فالطائرات التي تطير على ارتفاعات مختلفة تطير على الأرض وليس خارج الأرض من ويكن الذي يضرح من الأرض عن سعان الفضاء التي تتجاوز الغلاف اليوي للأرض ، ويون تجاوز هذا الغلاف لا تستطيع أن ترين مسروة الأرض كالمة . لأنف عادت قد أسميت خارج الشهن تتضا المائك الصورة ، فأن خارج عمارة خلالا تستطيع أن ترض الدسارة المعارزة . ولكك من داخلها ومن أي مكان فيها . لا تستطيع أن ترض الصورة كاملة.

وعلى أية حال .. فإنه علمياً أنت لا تكون خارج الأرض إلا إذا خرجت من الفلاف الجوى المحيط بها .. لأن الأرض والفلاف الجوى شئ واحد .

### وقوله تعالى : ﴿ سيروا في الأرش ﴾

يهملنا نتساط أبن نسير ٣ . ندن نسير حقيقة على سطح الأرض واكتنا نسير في الأرض .. أي بين سطح الأرض والملاف الجوي .. فما تحتنا هو أرض وما فوقنا هو جزء مكمل للأرض ، وهو القلاف الجوي .. وهكفا فري دقة تميير القرآن الكريم في وصفه لمركة الإنسان في الأرض .

وإذا كان هذا الوصف يعطينا معجزة .. فإن الأرض نفسها تعطينا معجزة أخرى .

الخلق وإعمار الخالق.

يقول الطماء :إن القذاء يصعد من جقول الثباتات إلى الساق والأوراق والشمال فيقنها - ويواسطة ما يسمى بالشنطة الاسموزى - أن تظرية الأنابيب الشحرية - ويدائون على مدمة تظريتهم ياتم بها الأناب ويضمون فيه أتابيب شحرية - غذوى الما يسمد فيها - ومكان أراد العالم أن يقومنا أن المعلية فيها مكاناتية القذاء - دن أن يكرن فيها التان

نقول: إن هذا التفسير العلمي قد أوضح شيئاً وغابت عنه أشياء .. الماء يصعد فعلا في هذه الأنابيب الشعرية .. ولكنه يصعد بكل محتوياته

ما المناه يستحد عمر عن هذه ادبايب التصوير .. ونعد يصح بدن محمولياته فالانابيب الشعرية لا تميز بين عناصر الماء .. فتأخذ عنصراً وتترك عنصراً .. ولكن في النبات .. الأمر يختلف ثماماً .

# الشجـر . . و معجزة الخلق

المائذاء في الأرض يعناصره كاه واعد مشجانس .. وكتمنا برى كل
سهرة تفخره من المذاه للقدام بيناسب شمارها .. أن إنها تغشار المعاصد
اللازمة لها .. وتران البيان ولا تنفذه .. ولك في الفرح بينت في مكان
واحد ويسطني مباء واحد .. ولك كن كل شرة قها علمم وشكل ولون ورانحة
وحجم بخشك من الأخرى .. فهذه حلوق .. وقده صرح .. وقده مصليوة
وهذه كبيرة .. وهذه أنها المصد ولك ليناه أن المستر .. والثالثة الونها البيض
وهذه كبيرة .. وهذه تغلقات فيناه المستر ولك لونها أن المستمثلة .. فيهذه المها والمشتمثة .. فيناه المستمثلة .. فيناه المستمثلة .. فيناه المستمثلة .. ولكن شجرة من هذه الالشجار تنقاد من الأسباب ونشأ المائين التقويلة بالا ترانط مناهدات .. ولكن شجرة القداح
المائين الشقيق فها بكر تفاصيل ولترن البياني .. وزين شجرة القداح

ثمرها حاو ورائحتها نفاذة .. وبجانبها الليمون طعمه حامض وبحانبها

العثقل لمعه مر .. وقرة تثقها وترث با بناغلها مثل الشمور والفرخ الهاج .. وقرة تنزع غلاقها ولا تتكه ولكننا نرمية غلاقها بالمدفق .. وأمرة إنها خلاف مثل كالبرلقوق مثلا .. وقرة غلاقها بالمدفق والم تستطيع أن تتزعه بيمك كالجوز والقرة والبندق وجوز الهند .. وقمرة مستطلة للشخرين أيضاً أن أسابيع كالواع من البطيق .. وشرة مسالمة للتذرير فيرا وأمانة كالمراز أمانة كالمراز أمانة كالمراز

وأستطيع أن أمضى بلا نهاية في وصف أنواع الثمر المُختلفة التي تنبتها الأشجار .. ولكنني أفضل أن أذكر الآية الكريمة التي يقول فيها

الدق سبمانه وتعالى: ﴿ رَبُي الأَرْضِ فِطَعْ شُمَّوُرِتُ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْتَمِ وَزَرَّ وَعَبِلَّ مِسْأَرَاتُ وَ عُرُصِدُوانِ فِسَاعً إِن مِنْهِ وَلِيدٍ وَغَفَيْسٍ مِنْ الْمَتَعَاعَلَي يَعِض وَ الْأَكُلُ

وَغَيُّرُصِنُوانِ يُشَغِّنِهِمَآ وَبَحِهِ وَفَقَضِّلُ بَعْضَهَا عَكَ بَغْضِ فِي ٱلْأَكُلِّ إِنَّ فِي دَلِكَ لَاَ يَسْتِ لَقَوْمِ يَعْمَلُوك ۞ ﴾

( الاية ٤ من سورة الرهد )

وبُحنَ نمر على الجنات الموجودة في كل انحاء الأرض ونرى هذه الآيات .. ثم بعد ذلك نتساء ل : أين الدليل المادي على أن الله هو الخالق سبحاتك ياربى القاتل :

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ مَا يَدَوْنُ مَا يَنتِ رَبِّهِ مِ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِنِينَ ١

( الآية ٤ من سورة الأنعام )

وصدق الله العظيم في قوله تعالى : ﴿ فُتِزَا آلْإِنَانُ مَّا أَكْثَرُهُ ١

( الآية ١٧ من سورة عبس )



لفصل الخامس:

# والأولة والحاوية

ترين على ديابت العام التي

قدل على وحيد أنا - دياب

محمنى قاله اننا نستشل على

مسحة القرال بالعام - بن إن

القرائم دو الهيدين المساول

ومز التم - وسنا العام إن

ومز التم - وسنا العام إن

قطال لقرة على الكون ،

ما عام يه القران من يون

إن التي المرائم الإن المرائم المرائم إن

ما إيمانا غيبيا لا يوني إليه .

إن المنا غيبيا لا يوني إليه .

إن المنا غيبيا لا يوني اليه .

لأن دليلنا ويقيننا أن الله هو الذي قال .. ولكننا نكتب هذا الكتاب لنرد

على غير المؤمنين . ولذلك فنحن ناتى بالحجة والدليل المادى مالا يستطيعون أن يربوا عليه

ونحن لا نقدر أن نحيط بكل أيات الله في الكون .. ذلك أن أيات الله أكبر من أن يحيط بها بشر مهما كانت قدرته وعلمه .

ولى جولة تشمل الكون العيدية بالمحسب قدراتنا البشيرة ... سنظيت (لفونية الله الميانية المستقبل المنافية المستقبل المنافية المستقبل ... وللما قبل المنافية الم

وكسا قلت فإن أي تصادم بين القرآن و العلم لا يمكن إلا أن تكون النظرية العلمية خاملة .. أو يكون فهمنا للقرآن غير سليم .. وقد تحدثنا عن ذلك في القصل السابق .

الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم:

﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيَنِنَافِ ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمٍ حَقَّى بَنَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْمَقِيُّ ﴾

(الآية ٥٣ من سورة فصلت)

ومعنى سنريهم .. أي سيرون رؤية عين .. ورؤية يقين .. ومعنى قوله

تعالى : ﴿ حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾

هو أن الذين سبرون غير مؤمنين .. وإلا أو كانوا مؤمنين لعرفوا أنه المق .. ولما احتاجوا إلى هذا الدليل المادى .. وإذلك فإن عددا من غير

المق .. ولما احتاجها إلى هذا الدليل المادى .. ولذلك فبان عددا من غير المؤمنين سيكشف الله بهم عن آياته في الكون .. فلا يستطيعون أن ينكروا أنها من عند الله.. ولا يستطيعون أن ينكبروا ويقولوا أن هذا من عند أي بشر .. ولا يستطيعون أن يدعوا أنها المصادفة .. ولا يعكنهم إلا أن

يشر .. ولا يستطيعون ان يدعوا البها المصافحة .. ولا يعتظم إه ان يعترفوا ولكنهم لا يؤمنون .. ولقد اخترنا في هذا القصل لقوال عدد من العلماء الغربيين .. كلهم

قبل أن يبولا المدين الثالث التالي المسال الأساد الا تصدق إلا ما نزري ... ولا تشامل المسال ال

ولذلك استيمت كل ما قالوه .. وأخذت بن قوال الذين بداوا جدايم بهكه لا يمولة بين المواولين .. بي ادعوا انهما تفيشان لا يتقيل . فاللام يتحدث عن المبداء والعمية ترى وتشاهد .. والدين يتحدث عن أشياء فيهية يون بها الناس . وكان هذا في رابهم عن نشقة هم الانتقاء ولكننا نقول لهم : انه لا إلزام طبكم فائتم غير مؤمنين .. تستطيعون أن

تقولوا إن ما جاء في القرآن يختلف مع العلم . ذك أنه لا حرج عليكم فيما تقولون . وأنتم إن تخالفوا ضمارككم . وتحن على يقين من أن الله سيحانه وتمالي هو خالق الكون . من القرآن الكويم هو كلام ألله . وإذا تكلم الطائق عن كري فهو أطهر متا جبيعا .

أمه بالبخلة. مرة واحدة ..

### معجزة الجنين أذهلت العالم

و تكن في القرن الثامن مشر تغيرت الصورة عندما اكتشفوا بويضة الرأة روكز الطم على دور الرأة في الصدل وأعدارا دور الرجل - وقالوا: ريوسية الرأة من شهوبها الإنسان الكامل لأنها الكور - الأولى المائة الرجل هي مجرد معلية تقنيح فقط لا يغير وظل هذا الرأق صائدًا حتى القرن الضرير : . وجها المام الصديث ليفير الصدورة تماما - . ويعطونا صدرة جديدة الجذي في باش أما - . ويشي بصور تثبت ذلك - حتى إن المديلة الصبحية أدرا يقينها لأنه يمكن تصور الجذي ودو يتطور ويشوقي

وكان للقرآن الكريم في هذا كلمة .. ذلك أن القرآن جاء بوصف دقيق لأطوار الهيئن منذ أربعة عشر قرنا .. بوم أن كانت الدنيا كلها بكل من فيها وما فيها لا تعرف شيئا عما في بطن الأم .. وذكر القرآن لهذه الآيات لا يمكن أن يثني إلا إذا كـــان هذا القـــرأن منزلا من عند الله . وصحمت التي الأمن مسل الله عليه وسلم الم بكن بدائم دا العلم البشرين شيئا . وحتى إلى كان يطاله قلم يكن هم البشر بهرف شيئا . وكما قلم فإن المقاطرة بكثر شين هامي في القران لا يكن أن يقدم عليها بشر .. الماذا ؟ . . لأن اقدران هو كلام الله الذي لا يتغير ولا يتبدل والمتعبد بثلاثات إلى يوم القيامة . فكيف يكن موقف الدين .. وموقف المسلمين إذا تكر في القران أمن بعس اللما البيشدي .. ثم جهات المسلمين المنافقات العلوم واكتشفت أن هذا غير صحيح ؟ . . كانت منتضع قضية الدين كه . . وها الذي بلا صحيد على أنه عابو يصلم بخوض فيم هذه الاشياء التي كانت البشرية كلها تجهلها .. فيتشوع بأعطاء أعداء الدين ما يهدونه يه .

# خلق الجنين في القرآن

ماذا قال القرآن الكريم عن أطوار الجنين؟ .. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

﴿ وَلَمَا خَلَقَنَا الْإِسْدَيْنِ شُعَلَقِيْنِ عِلِي أَنْ جَمَلَتُهُ ثُطْعَهُ فِي فَرُوكِينِ ۚ إِنَّ غَلَقَنَا النَّلُمَةُ فَضَافَكَ النَّمَا لَكُمَّةُ مُشْفَحَةُ وَالْمُعَالِّقِينَا النَّلِقَةُ مُشْفَحَةً وَمُعْلَمِا لَكُمَّةً النَّفِظُونَ النَّهُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلِمُ النَّعْلَمُ النَّعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ لْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

وحالمت المضغاع علمه الحسول الوطن حما تواساته خَلْقًا مَاخَرُ فَسَارَكَ اللهُ أَحْسَرُ المُنافِق اللهُ الللهُ الله

فإذا بدأنا بهذه الآية تقصيلا .. فهى تذكر أولا أن خلق الإنسان من طين .. ومعنى ذلك أنها حددت المادة التي خلق منها الإنسان وهي الطين والطبئ موجود في كل مكان في الأرض .. والطماء أخفوا الطبئ وطاود. فروجود ويكان ثن ثمانية عشر عضمرا .. مقبل العديد الإنتاسيوم ملكتشبوم وفير ذلك من الوالد .. ثم ورسوا جسم الإنسان فوجود بتكون من نفس هذه الواد. وهي الشابقة عشر عنصرا التي يتكون منها الطبئ وهكذا جاءت المقبقة الأولى .. حالة شامات عملية "تنفس الودل. ثم يط اللوائن في وصف علق الإنسان في بثن أنه تشول الأبة الكريمة ثم يط المنان في وصف علق الإنسان في بثن أنه تشول الأبة الكريمة

والقبرار المكين هو رحم الأمر أم تأتي محسكة العلقة ، وتشرك الدين اليروفيسورالكلادي كيت أل ، مور وهو من أشهر طاما المتاثر في علم الأوقة ، وينهس ضمم التشريع الأولانة بجامعة قرينة ويكنف ووينهس الإحداد الكلادي الأمريكي لعلما الأراثة ، إنه عدة كلب عذرجمة إلى أشائل أماناً .. وهو العائز على الجاراة الأولى في العائم عن كتاب علم الأبدة هذا المائزة القرر تعلم الحسن الكال تأثياً .. .

قال الدكتور كين ل . مور إن البنين مشما يبدأ في الشعر في بنثن أمه يكون شكة بشرب الطلقة أو الدينة ، ومرض صحورة بالأستة لبدئية غلق المهنان ودع عا صدورة للملقة ، طاهر التشابه واضحا يبن الانتين ولما قبل له : إن الطلقة عند الدين معاماً الم المتجدد ، ذها . وقال بن ما ذكر في التران ليس وصفا دقيقة فقط لشكل الجنين المفارس ، رائمه وصف دقيل الكونية ، ذلك انه في مرحلة الملقة تكرن الدماء محدوسة مي العروق الدقيقة في شكل النم التجدد . قرادا جدّنا إلى الرحلة الثانية في قراء تمالى: ﴿ فَعَلَمُنَا الطَّقَةُ صَمَعُهُ تما أن القران الكريم جاء بالوصف القبق .. فنشاء مؤسمت صورة الأسمة المنشرة الهجنين يوم في مرحلة المشخة .. ومصررة قطمة من المسلمال أن اللبان المضرع .. وجد الشكل واحدا .. ثم أظهرت صورة الأشمة التي التقدت الهجنين في مرحلة المستة بأن فيها تجوالات شدية

علامات الأسنان .. بل إن الله سمحانه وتعالى قد تجاوز مرحلة الشكل

الخارجي إلى التكوين الداخلي .. فقال جل جلاله : ﴿ مُّشْخَرَةِ مُُخَلِّقَةً وَغَثْرٍ كُغُلِّفَ قِهِ

### ( من الآية ٥ من سورة المع )

وعدما جيء بالضغة الامية من بدل الام وطولها سنتيمتر واحد ... وتم تشريحها تحد اليكرسكوب الإلكتروني .. وجد أن يعض أجهيزة منطقة .. كان تخلق ويعضها لم ينظق ، وأو أن القرآن الكوية قال مضلة منطقة .. كان ذلك لا ينطبق على حقيقة التكوين .. لأن فيها أجزاء غير ...::15

### دقة التعبير القرآني

وار قال القرآن الكريم مضعة غير مخلقة. لكان ذلك لا يطابق مقبقة ا التكوين لأن فيجها أجزاء مخلقة -، ولكن الوسف الدقيق الرصيد الذي ينطبق على المضعة هو قوله تعالى: ﴿ مضعة مخلقة ويقير مخلقة ﴾ .

ولقد عرض العالم الكندي كل أطوار الجنين في بطن أسه .. والتي التقطت بأحدث الأجهزة الطعية ، فإذا هي تنطيق تماما على كل ما ذكر في القرآن الكريم . من مراحل تكوين العظام واللحم إلى غيير ذلك . ربا قبل التكتري كرد ل. حين الحل كان من المكن أن يعرف رسول أنهً
ميان غيام يسمع هذه القصيلات عن القول الجنين ؟ ... قال : مستحيل
ان العالم كله في ذلك البادن الوقت الم يستخط الطام حتى الآن أن
يتحديد صراحل هذه الأطوار التي لم يستخط الطام حتى الآن أن السيخ
يحديدا يهذه السيخال وأنقاف - بيان إن العلم لم يستخل حتى الآن المسيخ
شمان الجنان ، بإن الطاماة ارقاعاً بإشكال صحفة دغير صفهج م ... فقال الجنان بالسيخ المنافق القائدة المنافق المنافقة على المنافق المنافقة على كان المنافقة المنافقة على كان المنافقة المنافقة على كان المنافقة المنافقة على كان المنافق

ولقد قرىء معنى الآيات التى جات فى القرآن الكريم على أكبر علماء الأجنة فى العالم .. فلم يجرؤ واحد منهم أن يدعى أن هناك تصادما بين ما جاء فى القرآن الكريم وأحدث ما وصل إليه العلم.

### النطفة . . والوراثة

ولكن لصدهم أثار أن الوراثة أو البرنامي الوراثي الإنسان يوجد في ثبلة الرجل . ورندمد فها تفاصيل الإنسان القي سوله أنكار أما لشي .. الم فوان العينين وابن الجلد وابن الشعر إلى أخر .. أي أن الإنسان تكين ممات خلته موجودة في شارة خاصة في تغلقة الرجل .. فلما قرات عليه الإنة الكريمة :

﴿ قُلِلَا أَدِينَنُ مَا أَكْثَرُونِ مِنَا يَخْدِ عَلَقَهُ إِنْ مِنْ فَلْفَةِ عَلَقَهُ فَقَدُّرُونِ ﴾

### قال: لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله .

باسدة الأبسان كلها التي تكرتها وشهادات العقساء مدونة ومسبطة 
بسرد والصدود في التيترات التعالية من الإجهاز في القران الكوم .. 
ومن مؤتمرات مقدت في الترك الساحدية المقسقة .. ويستطيع كل من 
بريد أن يديج إلى هذه الأصرفة وشساعد مؤلاء القصاء دوم يتحدثون 
بريدات يرجع إلى هذه الأصرفة وشساعد مؤلاء القصاء ولام يت بريد الله ولان مؤلم 
بريدات المرحمة المنافقة عن المساحدة والبرواسية .. 
المساحدة بالمساحدة المنافقة المنافقة عن المساحدة والمنافقة على علم 
الشخريء ، ويقال متماما كان يتحدث من الاحساب .. ويكيف أنها موجودة 
تد البلاء مياسفرة ، مديث إذا احترق الولد التنهي الإحساس بالأثم 
النماء ، والأسميات وتمال بإلى الها الذات ...

# ﴿ كُلْمَا نَضِيَتَ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرِهَا لِيَدُوقُواْ الْفَدَابَ ﴾

ذلك أن الدق سبحانه وتعالى بريد أن يقتنا إلى أن عقاب التار .. عناب دائم ومستمر لا يخفقه ولا يتوقف .. ولا كان في علم سبحانه وتعالى وهو الشائل ... أن الجلود إذا احترفت التهي إحساس الإنسان بالألم .. بنهنا أن جلود أمل التار كلما احترفت يدلوه أنه جلودا غيرها السنت شعوده ما الطائب ...

# قدرة القرآن فى الحاضر والمستقبل

وعندما عرض معنى هذه الآبات على البروليسور تا جائات جاسن .. قال . أهذا الكلام قبل منذ أربعة عشر قرنا ؟ .. قالوا نعم .. قال إن هذه المغبقة لم يعرفها العلم إلا حديثا . ولا يمكن أن يكون قائلها بشرا .. بل هي من الله سبحانه وتعالى - حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

ولنا أن نتأمل في هذه الآبة الكريمة :

### ﴿ كَلَّمَا نَصْحِت جَلَرَدُهُم بِدَلْنَاهُم جَلُودًا غَيْرِهَا لِيَذُولُوا الْعَذَابِ ﴾

ماذا كان بيدن إن يحدث إن أن أسيحاته وتعالى لم يقتنا إلى أنه كلما المترات البراء أنو اللي يعلم طيون ... كان من للمكن أن تخوف كليه سيستم عليات إلى الله إلى الإله الله المساسوم بالقالب بالم ا المقولية الملمية تقول - إن الأكمس موجودة تحت الجلد . فإذا المتران الجلد الله يستم الإنسان بالألم . وهذا عا بينه لله القران ستطية تقول من كيفية استمران العقاب .. كان الكفار العاصون سيتوان مستطية تقول المصيرة حتى تحدّون طبوعات .. كم بعد ذلك الأحدى .. بان على أن ألم .. الأخرة .. الأن ولأن هذا الشيوعا للإنسان على الاستهالة يعتبات أنى الأخرة .. الأن لن يستمر الغذات إلا المتراة المستويات ويشترق فيها الجلد وتمود تحقة الانسسان وينشي الدائل الانتراة المستويات وينشان الكريم ... الإنسان الكريم ... الإنسان الكريم ... الإنسان الكريم ... الإنسان الأنسان الإنسان المقالم المساسوم وينشي القران الكريم ... الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان المساسوم يتنا القران الكريم ... الإنسان وينشي الدائل ... ويترا الدائل الإنسان ويترا الدائل الدائل ... ويجد عناك تصادم بها القال الكريم ... وينشيال الكريم ... وينشيا الجدائل ... ويترا الدائل الأنسان ويترا الدائل ... ويترا الإنسان المنازل الإنسان الإنسان

والمقائق العلمية .. في أن الكفار سيخلدون في عذاب جهتم .. وقال في قوله سيحانه وتعالى : في إِنَّ النَّبِ مِنْ فَ عِنْ بِ جَهِمْ خِنْدُونَ الْإِنْ لَا يُشَكِّرُ صَهْمَ وَهُم في مُنْلَثُ كَرُقْنًا فِي

(الابتان ٧٤ و ٢٥ من سورة الزخراف)

رسيس ، و المستحدون في العقاب ، فكيف يقول أنه سبحانه وتعالى : إن أهل حيتم سمخدون في العقاب ، وأنه لن يخطف عنهم ،، مع أنهم إذا أخذرات جاودهم قفوا الإحساس بالمقاب والأم .. ومن الذي أياغ رسول أشى أياغ رسول أشى أياغ رسول أشم سابق شعو وسلم بهذه المقبقة الحينة حوال إلكان مادى على أن وهذا ما أم يعرف البشر أو حدال .. ألا يكنى هذا أيشا كماني ما في أن الترأن الكوري من عند أنه .. . ألا يكنى هذا أيشا كماني ما في أن الكور علماء الذي نظل هو ألاق قال أم .. وإذا كان هذا قد نم علنا من أكبر علماء ما والشرف بالسرار هذا الطم .. أن يغان أيستوى المتلاف المأس التاس في مؤتمر عام - وقد يعرف الإسلاف المأس في دون على التاس في مؤتمر عام - وقد يعرف الإسلاف المأس في دون بدينه الدالي الثاني على وجور. الله تشمل بالشهادةي: .. ألا يكنى هذا ليون العالم كله وورف أما الأرض وجيدا ؟

# الأصل الواحد للكون

ونحن نكتفي بهذا الجزء بالنسبة الإنسان .. ذلك أننا نريد أن تتحدث من أيات أخرى في الكون بالنسبة لفير الإنسان .. بالنسبة للكون نفسه .. والأصل الواحد للكون ..

يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَوَلَ مُنْ اللَّهِ مُنْكُمُ أَوْ أَنْزَالَ مَنْ مِنْ الْمُرْتَ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلُّ مَنْ وَحَيْ أَفَلَا يُؤُومُونَ الله

( الآية ٢٠ من صورة الأنبياء )

لقد عرض معنى هذه الآية في مؤتمر الإعجاز القرائي في السعورية على الدكتور الفريد كرونر ، وهو من أشهر علماء العالم في الچيولوچيا ... وعندما قرأ المعنى أخذ يصبح : مستحيل .. مستحيل أن تكون هذه النظائق قد ذكرت في أي كتاب منذ أربعة عشر قرنا . إننا لم نصل إلى هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات . وباستخدام وسائل علمية متقدمة

من النقيقة الطبية إلا من سنوات . وياساني علم مقدمة يدا ويعد دراسات معقدة طويلة خاصة يعلم الطبيعة النورية . والأصل الواحد الكرن لا يدكن أن يكون قد توصل إليه بشر منذ ألف وأربعمائة سنة .. ولكن الرسائل العلمية المدينة الان في وضع تستطيع أن تثبت ما تاك محمد منذ الله . أردعمائة سنة .

ولتلنا جميعا ما زانا نتكر تجربة صعود الإنسان إلى القعر .. وكيف كان اللفناء بغضري قبل إنتام هذا التجرية بالطاسو النارة الشي سيجيدنها على سطح القمر .. وبالواد التي سيجفدونها .. وكيف أنه سيكين فيها مواد تشفى أمراضا لا برجد لها دواء على الأرض .. ومؤل إذا الضيات للتأسر الأرض تتوجد عنها عناصر حجيدة ترفيقا البشرية وأخذت أداديم ترداد عما سيضيؤن إلى الكرة الأرضية من عاصر فير

> مرجودة .. واشتد الخيال وامتلات الرؤوس بالاحلام . وجدوا على القهر لا إله إلى الله

ثم ماذا حدث ؟.. صعد الإنسان إلى القدر وبشي فرق سطحه، وجاء مينات من المسخور التي علي السطح ومن المسخور اللوجودة تعت السطح وعادوا بها إلى الأرض ، وإذا يهم يكتشفون أن سطح القدر مكون من نفى عناصر سطح الأرض ، وأن صضور القدر في تركيباتها هي نفى مشؤر الأرض واتها من أسل واحد !.

نفس مسخور الارض وانهما من اصل واحد 1: ألم يكن هذا كافيا كدليل سادى قوى لكي يؤمنوا ؟ .. ألم يكن إثبات نظرة الأصل الواحد السموات والأرض .. الذي أخبرنا الله بسبحانه وتعالى في القران الكريم .. عنذ أكثر من ألف وأربعمانة سنة دليلا كافيا

على وجود منه ... وعلى أنه الضالق ؟.. إن العالم الذي قال : إن الوسائل العلمية الحديثة الأن في وضع تستطيع أن تثبت ما قاله محمد منذ الف وأربعمائة سنة ، وهو البروقيسور ألقريد كرونر . عالم دراوغ جدا . حتى

إنه كان بحاول أن يشهرب من الإحامة الكبلا يشهد بأن هذا العلم قد أنزل

من شه سبحانه وتعالى حتى أنه في كل ما قاله كان يقول: ( إن ما قاله محمد ) فقالوا له سننت الله أن محمدا لم يكن ينطق الا يوجي من الله،

وأنه في عدد من الأصاديث النبوية إعجاز ترجيو أن تقصيره لنا .. قال رسول لله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هربرة وجاء في لبخاري ومسلم .. روى حديثًا يقول في جزء منه : لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ) .. أي مزارع ويساتين وأنهارا .. والم

سنل الدكتور كرونر مل كانت أرض المرب سماتين وأنهارا كما روم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . نعم .. فقيل له متى كان ذلك ؟ .. قال ني العصر الجليدي الأول الذي مر به العالم في عصوره الأولى .. وسيئل كرونر من الذي أخير رسيرل الله صلى الله عليه وسلم مهذه

الحقيقة ؟. قال ربما علم ذلك من الرومان الذين كانوا متقدمين في هذه العلوم .. فسائوه هل تعود بلاد العرب بساتين وأنهارا مرة أخرى ؟ .. قال نعم هذه حقيقة علمية .. قالوا كيف تقول على شيء سيقع في السنقيل أنه حقيقة علمية .. قال لأن العصر الجليدي الثاني بدأ .. ومن مقدماته ذلك الشمقاء القارس والعواصف التَّجيبة التي بدأت تُرْحِف على أوربا في

السنوات الأخيرة وكل شناء سياتي سيكون أقسى من الذي قبله ، فكثلة

الطِيد في القطب الشمالي بدأت تزهف بيطء نحر الجنوب .. وفي في كل عام تقترب .. ولكن بيطء جدا من النطقة التي فيها يلاد العرب .. عندما يزداد هذا الاقتراب بعد فترة طويلة من منطقة يلاد العرب ستعود بساتين رانهارا . رانهارا .

والعجيب أنه حدث أن غمرت الثارج يعض أراضى السعودية لأول مرة منذ قرين طويلة ، وصلت درجة الحرارة في بعض هذه المتاطق إلى عدة درجات تحت الصغر ،

وعندما سنل الدكتور كرونر : هل الرومان هم الذين أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بلاد العرب ستحود بسناتين وأنهارا ؟ .. قال : لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بوجى من السماه .

# إعجاز … يتلوه إعجاز

نعود إلى الآية الكريمة : ﴿ أَوَلُمْ بِرِ النَّيْنِ كَفُرُوا أَنْ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ كانتنا رَبِّقا فَفَتْنَقَاهِما وَجِعْنَا مِنْ المَّاء كُلُّ شيء هي أَضَالًا يُؤْمِنُونَ﴾

في هذه الاية أعطانا الله سراء من أسرار العياة وهو الماء . ولقد أهسيح هذا حقيقة علمية يعترف بها العالم أجمع .. ضالصور الحديثة التي تلتقط بالأتمار المستاعية وسفن الفضاء والكواكب القريبة من

المدينة التي تلقط بالاقدار الصناعية وسفن العضاء والكواهب العربية من الأرض .. يستطيع العلماء أن ينتبلوا إذا كان في هذه الكواكب حياة أم لا رغم أن هذه المصور لا تأتي بالتفاصيل الدقيقة التي تبين إذا كانت هناك مخلوقات موجودة على سطح هذه الكركب أم لا ..

ولكن مجرد علمهم بأن الصور لا تدل على وجود الماء على سطح الكراكب فإنهم يؤكدون أنه لا حياة فيه .. فإذا كان هناك ما يشير إلى أن سمويون عملين من محمدات العويد ... وعملية وجود الله هي بن قدرة ألف مسيحاته تعالل الله \_ حققظ بها القلسة .. وهي عندنا في الأرض يتم فون عمل من الإنسان .. بل هي عطاء من الله \_ جفار الماء يصمعد من المصيفات والبحار .. ويتكذف في طبقات الهو العليا وينزل مطرا .. ولذلك يقول أله سيحانة وتعالى في صورة الواقعة :

﴿ أَوْمَ يَثِثُوا لَمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ النَّمْ أَرَاتُسُوهُ مِنَ النَّرُو الْمَعَنُ النَّذِيْلُونَ ۞ لَوْمَنْكَ أَجَمَاتُهُ أَجَاجُهَا لَهُ لَا لِاحْتَكُونُ ۞ ﴾

( الآيات من ١٧ – ٧٠ من سورة الراقعة )

# السماء والدخان وأصل الخلق

لقد قدم لهم الدليل للادي في الأمسل الواحد للسعوات والأرض .. ومن أن للاء هو سر العياة .. فإن لم يؤمنوا ، حينتذ يكون عدم إيمانهم مكابرة وعنادا .. ويكون عذابهم في جهتم عدلا من أنتْ .. الذي أعطاهم الدليل تلو الدليل .. ومع ذلك لا يؤمنون .

وقبل أن نقرك السماء وأياتها ..لابد أن نقحدث عن الإعجاز في خلق السموات والأرض .. نحن ننظر إلى السماء ونرى أشياء وتغيب عنا أشياء -- الإداحة الهصاديحة

### مثلا عندما عرض معنى الآية الكريمة :

# ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَيْنَ إِلَىٰ الشَّمَاءِ وَهِي دُخَانُّ فَقَالَ لِمَا وَلِلدَّرَضِ اَفْلِمَا طَوْعَا أَوْكَرُهُمَّ وَالْنَا أَنْدَا ظَالِمِينَ ﴿ ﴾

( الآية ١١ من سورة الصات )

قال البروفيسيور يوشيدي كنزان بين عدير موسد طوكور هذا الكلام قال ان العلم يمين إلا منذ تشرّ يسيط يجدا إلى أن السحاء كانت مثانا وقد استميع هذا شيئاً مشهورة ومرتباً الآن . جدد أبلاق سعات اللشاء او الاقتبار المشتاعية ومرض صور القطات لنجم في السحاء وهو يتكون . وقد بدا كنتا عن المشتان في وسطيا تكون الجزء المشيء من الشجو وحدله الدخان وتحيد بالدخان حافة عمراء دليل على ارتفاع ومجة الجراءة .

وقال : لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السماء كانت شميايا وأكتنا عرفنا الآن بعد التقدم العلمي باتها ليست شميايا واكتنا حفان . لأن الشعباب خامد ويارد . والحفان خار وفيه حركة . وهذا يدل على أن السماء كانت دخانا . . وقال إنني متثار جدا باكتشاف هذه المقيقة في القداد .

# الحديد نزل من السماء

وإذا كنا نريد أن نمضي في التقامميل .. ليقتنع من لم يقتنع .. فإننا نستعرض بسرعة بعض ما قاله أشهر علماء العالم في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم .. اللكتور استروخ وهو من أشهر علماء وكانا ناسا الأمريكية للفضاء .. قال: لقد أجرينا أبحاثاً كثيرة على معادن الأرض وأبحاثا معملية .. ولكن للعدن الوحيد الذي يحير الطماء هو العديد .. قدرات الحديد لها تكوين معيز .. إن الالكترونات والنيترونات في فرة الحديد لكن نتحد فهي محتاجة إلى طاقة هائة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعاتنا الشمسية .. وذلك فلا يمكن أن يكون

الحديد لكن تتحد فهن محتاجة إلى طاقة هائة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الرجودة فن مجموعتنا الشمصية .. وأذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الأرض .. ولايد أنه عنصر فريب وقد إلى الأرض وام يتكون فيها .. نلما ترجموا له معنى الآية الكريمة :

﴿ وَأَزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾

( من الآية ٢٥ من مدورة المديد )

قال: أن هذا الكلاو لا يمكن أن يكون من كلام يشر. قاراً تركنا السعاء وأسرارها وأرثا أن أممان البطار وجدنا شيئا عجيباً ... أن الصور المدينة التي القلطة اليمار قد أنهر أن يمار الدينة ليست موهدة التكون ... بل هي تشقله في المرارة واللوصة والكاناة وسينة الكلسووية... وفي معروز التقديم الكلسان المساعية ... يقور كل يجدر المؤدم مشطلة عن البطارة المناسبة الم

بين كل بحر وأخر .. فإذا قرأت الآية الكريمة :

﴿ مَرَّ ٱلْبَحْرِينِ بِكَنْفِيَانِ الْكَانِيَةِ مُمَا مِرَّتُ لَا يَفِيانِ ﴿ ﴾ ﴿ مَرَّ ٱلْبَعْنِيانِ ﴾ ﴾ (اللهان ١١/١٠ من سورة الدسن )

نجد أن ومماثل العلم الحديثة قد وصلت إلى تصوير البرزغ بين البحرين .. وبينت معنى \* لا يبغيان » .. بأن مياه أي بحر حين تدخل إلى البحر الآخر عن طريق البرزخ .. فإنها تأخذ وقت بخولها خصائص البحر الذي تبخل فيه .. فلا تبغى مياه بحر على مياه بحر أخر فتغيرها .

## موج . . من فوقه موج

ولقد تم الوصول إلى هذه المقائق بعد إقامة مثان من العطات البحرية .. والثالث الصور بالألماء المناطعة .. والذي قال هذا الكارم هو البوروليسيو شرايدر ، وهو من أكبر علماء البحار بالثانيا الديبية .. كان يقول : إذا تقدم العلم غلايد أن يتراجع الدين .. لكن علمه اسمع معاشى المان القرآن بيور وقال إلى هذا لا يعكن أن يكون كلام بشو .

ويأتى البروفيسور دورجاروا أستاذ علم چيواوچيا البحار ليعطينا ما وصل إليه العلم في قوله تعالى :

#### ( الآية ، أ من سورة النور )

فيمقول لقد كان الإنسان في لللفسي لا يستطيع أن يفوص بدون استخدام الآلات أكثر من عشرين مترا .. ولكننا نغوص الآن في أعماق البحار بواسطة للعدات الحديثة .. فنجد ظلاما شديدا على عمق مائتي متر ..

الآية الكريمة تقول: ﴿ بِحر لَتِي ﴾ .. كما أعطننا اكتشافات أعماقي البحار صورة لمعني قوله تعالى: ﴿ ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ .. والأخضر والبرتقالي إلى آخره .. فإذا غصنا في أعماق البحر تختفي هذه الألوان واحدا بعدد الأخر .. واخت ضاء كل لون يعطى ظلمة .

فالأحمر يختفى أولا ثم البرنقالي ثم الأصغر .. وأخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائني متر .. كل لون يختفي يعطى جزءا من

الظلمة حش تصل إلى الظلمة الكاملة .. أما قوله تعالى : ﴿ موج من فوقه موج ﴾ .. فقد ثبت علميا أن هناك فامسلا بين الجزء

المميق من البحر والهزء الطوى .. وإن هذا الفاصل علىء بالأمواع .. فكان هناك أمواجا على حافة الجزء المعيق المظلم من البحر وهذه لا نراها وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها .. فكاتبها موج من فوقه موج.. وهذه حقيقة علية مؤكدة .

واذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرائية : إن هذا لا يمكن أن يكون علما بشريا .

# الجبال . . والأوتاد

( الآية ٧ من صورة النما )

ثم جات حقيقة أخرى في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي ۚ غُلِبَ الرُّومُ ۞ فِيٓ أَذَٰذُ ٱلْأَرْضِ ﴾

( الآية ١ ومن الآية الثانية من سورة الروم )

ولد فسرت أدنى على أساس أنها قريبة من أرض العرب . فقد مدلت للعركة قرب بيت المقدس . وجاحت الفرائط الهجواويجية أأني صحوبة المجورة بالأصاد الصناعية .. لتثبت أن النطقة التي دارت فيها المحركة هي أكشر الأصادان انتضافها على سطح الأرض .. لأن أدنى تعني المكان اللنظف .

إن كل ما أروناه أيس مجال بحث ولكه قائم على للشاهدة والوؤة ... وعلى صدر عرضت وقدت .. ولم يكن النبي قدما هذا الصدر يهجم إليات معجزات الالت القرآن الكريم .. بل إن معظمهم كان يطول الإل على العلم طليق .. ويعضهم عارض في أبل الاحر في الانستراك في حوار عبداً فيه الدين .. ويعضهم عارض في أبل الاحر في الانستراك

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد استخدم غير المؤمنين في إثبات قضية الإيمان .. فلابد أن نعلم أن المؤمن والكافر .. كليهما يخدم قضية الإيمان في الكون ..

القصل السادس:

وفي كل شي وليل

القرآن معجزة باقية إلى يوم القيامة .. ولذلك وضع فيه الدليل تـلو الدليل على مانتحدى به غير المؤمنين

ليرد على ادعاءاتهم .. ولقد
 قيل إن عنصو المعجزات
 انتهى .. ولكن معجزات

القرآن لا تنتهى حتى تقوم الساعة .. ومعانى الأيات لا

تتضح في عنصسر واحد





يل كل عصر نصل إلى معنى لم يكن قد ومثلنا إليه ... والقرآن معجزة روضها ... للغوج وهو مارسمه ثمّ ألنا كاخريق العبادة والمبالة متفسيره ... ويبيانه كاملا في حياة رسيول ألله مثلى الله طليه وسلم .. فالعبادات والماملات وغيرهما قينا يتصل يقفل ولا تقعل ... يبند رسول الله صلى الله علية وسلم.

فالصلوات المتروضة فيه مثلا خمس لا تزيد ولا تنقص إلى يوم القيامة وكذلك الأحكام وكل ما يتعلق بمنهج السعاء .. كلها أشياء حسمت وبيئت تماماً .. ولكن المجزة في القرآن الكريم هي التي يقيت لتعطى كل جيل معتبر أعمارات لم بصل الله الحال الذي تمله.

وان أن معجزة القرآن توقفت عند النزول لجمد القرآن فلم يعد يعطى شيئاً جديداً .. ولكن لأن هذا الكتاب معجزة باقية متجددة .. فهو يعطى لكل جيل عطاء جديداً .. وهكذا نجد في كل عصر عطاء القرآن لم يكن موجوداً في العصر الذي قبله.

> فَإِذَا قَرَأَنَا مِثْلًا الآية الكريمة: ﴿ غُلِيَتِ الزُّنِّ أَنْ أَنَّا فَتَأَذَّفَ ٱلْأَرْضِ ﴾

#### (and the Authority)

وجدنا أن مطاء ﴿ أَنَّسَ ﴾ حين نزل القرأن كالت - كما قلنا - بعض الكان القريب لأرض العرب - ولما تقدم العلم واستفاع الإنسان أن يصعور مسلم الأرض بالاقتمال الصناعية -- وجد أن مكان المعركة بين اليوم والقرس مو أكثر الالماكن التفاشأ على سطح الأرض -- وإذا قرأنا الإلية الكريمة:

## ﴿ إِذْ أَنْشُم إِلَّمُ دُوَوَ الذُّبَ وَهُم إِلْمُدُوَوَ الْقُصُونَ وَالرَّكَبُ أَسْفَلَ مِن كُمْ مَ

#### ( من الآية ٤٢ من سورة الأنقال )

نجد أن ألله سبحانه وتعالى قد حدد ثلاثة مواقع .. موقع المؤمنين وهم قريبون إلى المنية المتورة .. وموقع الكفار وهم بمديون عن هكة المكرمة ... أي أن المؤمنين اقدب إلى مدينتهم وأهلهم .. والكفار بعيدون عن مدينتهم وأهلهم .. ثم قال تعالى : ﴿ وَالرّحِبُ أَسْعَلَ مِنْكُم ﴾

والركب هو قافلة أبو سغيان التي أفلتت من المؤمنين.

والمعروف أن أبا سيفان لكي بقلت بقافلته من المؤمنين نمير مساره واتخذ طريق الساحل .. وهنا بجب أن نلتقت إلى قوله تعالى :

### ﴿ أسفل منكم ﴾

أي موقع منخفض عنكم.

والمعروف أن ساحل البحر هو أكثر الأماكن انتفاضاً في الأرض .. ولذلك نقاس كل الارتفاعات بسطح البحر .. فيقال : هذا المكان يعلو ألف متر مثلا عن سطح البحر أي مائة متر أو غير ذلك.

إن تسلط الحر القلبان الذي تقدّ الطالح كل بسياري مشرةً في الرفقاع .. تشاس طبح كل الارتقاعات في السابل .. ولكن القرأت الطالح وأساس تمكم إلى بيلانتها إلى دور الماليقة .. ولكن التران الكريم لم يكتف يلان يبين هذا .. بل بين لنا أن هناك يقعة على مسلح الأرض هي اكثر الليمة المسلح الأرض هي اكثر الليمة المسلحة .. لا يتران المرح التي مارت فيها المحركة بين الروم التي دارت هيها المحركة بين الروم التي والران ...

# أصل العلم من الله

وإذا قرأنا القرآن الكريم .. نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد لفتتاإلى مصدر العلم للبشرية كلها .. فقال سبحانه رتعالى:



### ( من الآية ٢١ من سورة البلرة )

ومكذا حدد القرآن الكريم في إعجاز مذهل مدخل العلم إلى البشو .. فأنت حين تريد أن تعلم طلقك عندما بيدا بعيز الأشياء .. لا بد أن تعلمه الأسماء أولا .. فتقول له : هذا كوپ وهذا ظم وهذا كرسي .. وهذا طعام إلى أخر ذلك ...

وتحن إذا لم تعلم الطفل هذه الأسساء فإنه لا يستطيع أن يقهم شبيئاً ولكنه إذا تقلم الأسساء أمسيء بعد لقد أندراً على استيماب الطمر ، واللك فلى الديا كلم يوانسنية المشروة كلها .. لا بد أن نبداً بان نعام أطفائاً المسام المائلة المسام المائلة المسام المائلة المسام المائلة المسام، من ترقية إلى أخرى ومن مراحة إلى أخرى ومن مراحة إلى أخرى ومن مراحة إلى أخرى ، وكذا المناحة وتعالى الإسساء، ومكاناً لمناحة وتعالى بدياً العلم من أنه سيعان وتعالى المنصاء، والمكاناً المناحة الكلماء ... ومكاناً المناحة ال

فقد بدأ المق جل جبلانه بتعليم الإنسان الأسماء .. وما زالت هذه البداية موجودة حتى الآن في كل نظم التعليم .. الأسماء أولا .. فإذا تعلم الطفل الأسماء بدأ يستوعب أي شيء آخر .. وتحن لا نعلم الطفل الأسماء في ألد سنة فقط .

ولكن هذا هو علم القطرة .. جيدوة الأجمع طقابها قبيل أن يضعب إلى القديمة .. والأم التنفيذة وقال التي لم عنا من التعليم .. كانداعة ترداً خطيع ابنها الأسماء .. "لا خلج القطرة تكون منه البداية دائماً .. ثم يعد داكن يضافر ويتبدل .. ولا يمكن أن يتم التقامم بين الأم وظفها ، لا يهن طفل بخطل أخر إلا إذا تخط الأسماء أولا .. والعلم في القول الشقوعة .. والعلم في القول الشقوعة .. والمنافق المرافق .. والعلم في القولة .. والعلم في القولة .. ويد أن يطاقع المرافق .. ويد إن مثلاً .. ويد يحمل إليا القبل القدرى على وجود يحمل إليا القبل القدرى على وجود يحمل إليا القبل القدرى على وجود يحمل ... إليا القبل القدرى على وجود يحمل ... ويد إن طاقته على وجود يحمل ... ويد إن طاقته ... وهو يحمل ... إليا القبل القدرى على وجود يحمل ... ويد إلى القبل القدرى على وجود أنه ... ويدو يحمل ... ويدو يحمل ... ويدون ... ويدون يحمل ... ويدون يحمل ... ويدون يحمل ... ويدون ... ويدون ... ويدون يحمل ... ويدون يحمل ... ويدون يحمل ... ويدون ... ويدو

## اللغة . . تدل على الوجود

ناللغة من أساس التفاهم بين البشر .. واللغة ليست بينة ولا مشارة ولا جنسا ولا نوان - وكتفية امتحد اساسا على المسماع - بقال سمع والإنسان تكام - وإذا لم يسمع لا يتكلم .. وإذلك تجد دائماً أن الالميم الذي لا يسمع أيّكم لا يشاق. فيقال دائماً أ السمع والبكم .. لان أساسى الكلام هو السماع ..

ولكن نفه هذه الطيئة جيداً رمى أن القنة لا ملاقة لها إلا يالسم ...
تقول: إلنا إذا تنها بطلب مرين وأخذته بعد ولانته إلى بريطانيا مثلات ...
بحيث لا يسمع إلا الفنة الإنجليزية ... نجد أن هذا الطلب للانكم الإنجليزية ...
فإذا حارات أن تتحدث معه باللغة العربية لبلك لإطهاب ... مع أنه عمين الأمسال ... من أنه عربين ... ولكنه لا يستطيع أن ينظق جيفاً وأحداً من اللغة العربية لان لم يسمعها ... فإذا جننا بطلل إنجليزية وأخذاته إلى

بلاد العرب فرانه سينشنا وهو يتكلم اللغة العربية .. ولا يعرف حرفاً من الإنجليزية .. مع أنه من أصل إنجليزي .. وإذا أنينا بطفل إفريقى وكررنا مده تلس التجربة فسنحصل على نفس النتيجة .. إنن فاللغة لا علاقة لها بالأصل ولا باللون ولا بأي شئ أخر غير السماع.

وأدم حين خلقه الله وخلق حواء .. لابد أنه كان بينهما طويقة التفاهم وإلا كيف تفاهما ؟..

وره حيث تعلقه ٢٠٠٠.

لا بد أنه كان بينهما لغة ما تقاهما بها .. ثم جاء أولاد أدم فكان بين
أدم وحواء وأولادهما لغة للثقاهم سجلها الله سبحانه وتعالى في القرآن

ريم ريمون و وودهد الكريم في قوله سبحانه : ﴿ (١) الله عَدْ - ١ ( أَنْ الله عَدْ ال

﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثِنَا آمَنِي مَادَمَ بِالْحَقِيادِ قَرْمًا قُرْبَانَا قَدُيْنَا مِنْ أَسْدِهِمَا وَلَمْ النَّذِيْلُ مِنْ الْأَحْدِ قَالَ لِأَقْلَلْنَاكُ قَالَ إِلْمَا النَّمْقِيلُ الشَّوْمِينَ ﴾ ولَمْ النَّفْتِيلُ مِنْ الأَحْدِ قَالَ لأَقْلَلْنَاكُ قَالَ إِلْمَا النَّفِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إذن الثابت يقينا من القرآن الكريم أنه كانت هناك وسيلة للكلام بين أبع وأولاده .. وإذا كنا قد أشتنا بالدلس للادي أن الإنسان لا ممكن أن

يتكلم إلا إذا كان قد سمع .. وأن اللغة أساسها السماع .. فلابد أن أدم قد سمع حتى يستطيع أن يتكلم .. فإذا قال لنا الله سبحانه وتعالى :

### ف رعام أدم الأسماء كلها ك.

إذن فلابد أن يكون أدم قد سمع الأسماء من الله سيحانه وتعالى ، وبما أن السمع هو وسيلة النطق بالكلام .. فكن سماع أدم للأسماء من الله هو الذي علمه الكلام .. بدليل أن الله سيحانه وتبالى قال :

﴿ وَعَلَمَ مَا وَمَ الْأَمْمَةُ فَكُمّا أَمْ عَرَكُمْ عِلَى الْمُلْكِحُونُ فَقَالَ الْبُغُونِ إِنْسَاءً مِقَوْلَهُ إِن كُمُّمْ سِدِيقِيّاً ﴿ الْمَالَّاتُ الْمَلْمِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِ مُنْهَدُونُ لا فِعِلَمِنَا إِنْ مَا عَلَيْتُنَا أَنِكُ الْمَاكَ الْمُلْمِ الْمُنْكِمِنَا ﴿ قَالَ يَعْمَدُ الْمُنْفِيلِ الْمَاكِمِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ

لَيْدُونَ وَمَا لَشُمُّ كَكُنُونَ ﴿ ﴾ (الله من ٢١ - ٢٦ من مسرية البلاية) إى أن أدم تكلم وأنبنا الملاكة بالإسماء التي علمها الله له ... وإذا كان

رى بن ادم مندم ودب محرحه به تصمحه على همه مه ... وجواء سمعت من ادم ادم نطق وتكلم قلايد أنه سمع من أنه سبحانه .. وجواء سمعت من ادم فتكلمت ... وأولاد آدم وجواء سمعوا منهما فتكلموا.

# الكلام من السماع

مناك يعض الناس يقول : إن الإنسان الأول لم يكن يتكلم ، وإنما كان يتقامم بالإنسازة قرم بد دلك تكلم ، ويتقول ! إن شا غيو مسموى .. لأن في إنسان لكن يتكلم لابد إن يسمع أول ! .. فحض سمع أول إنسان تكلم سواء كمان أمر أو من يحمد ؟ .. إن الكالم لا يتين إلا بالسعاع . . والنيس بينام يعرب بالانسارة يقولن طوال جهائم يتقاممون يتنس الأسلوب .. إلا إذا سمعوا من غيرهم .. عينقد تهدأ عشعم ملكة الكالاب .. السم والبكم

فإذا قال أحدهم إن البشر بتحدثون بلغات مختلفة ولهجات مختلفة ..
نقول إن هذا دليل لنا وليس علينا أن اللغة مصدرها البيئة .. وليس الجنس

الذين يعالجون من هذا الداء .. إذا لم يسمعوا فلن يتكلموا.

أو اللون أو أي شي أخر .. وإن الكلام ليس صفة وراثية تولد مع الإنسان

ولكنها صفة سمعية فلابد من السمع أولا. وهكذا تعطينا القرائن كلها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم

وشكدًا تنصيبًا الخراص فيه ... ان المستجدات البشرية الكلام بأن علم أدم الأسماء .. ولا يمكن أن تكون هناك بداية -علما ولا عقلا - إلا هذه البداية التي تكرها أنه سبحاته وتعالى في القرآن الكرمه .

# لفظ الجلالة وإعجاز التحدى

وإذا كنا تربد أن تعضى في هذا الإصبارة شامنا مجالات كالبرة...
لقد البهلات، على عند : و الله مسيحات وشامل.. من أون جابت أد أن الله اللهلات المكتب أد أن المناب لا يحد أن يجود القدة أن الاسم ، فإلى المهلم الم

وعلى أية حال فإن الدقل البشري يحرّ من فهم أي للط إذا لو يوجد في عقوانا للعض أولا ... حتى أنك إلا احدث أي إنسان بالط لا يؤهد ... فالإدران يودن للمني أو لا يوجد ذلك يقهم اللطا.. ولأن ألله مسجمات وتعالى غيب عنا ..لم يوم أحد .. وحد ذلك قال للط الجلالان موجود في كل لنات العالم .. والقبل كلها تقيم .. مكيف يمكن أن يصد هذا ؟ إلا إذا كان في داخلنا الإبمان الطفري الذي يعرفنا معنى لفظ الجلالة . وهنا تأتى الآية الكريمة لتبين لنا هذا الإعجاز فيقول الله سبحانه وتعالى:

### (الآية ١٨ من سورة آل ممران )

إنن قائيد أن الله قد اشهدنا على نفسه ، وعندما نكر لفظ الجيارات فهمناه ، ولابد أنه سبحانه وتعالى أشهد البشرية كلها ... لأنه لا توجد لفة في العالم ليس فيها لفظ الجيلات .. بل إن الشعدي والإعجاز الإلهي يعضمي أكثر من ذلك .. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

### (الآية ١٥ من سورة مريم)

وهكذا أخبرنا العق سيحانه وتعالى أن لقط الهوانة لن يطلق على أحد غير ذاته الكريمة - وهكذا تصدى أله البشرية كلها في أمر اختياري ... غالاسم وشرع من المقديان الإنسان، ويوجد في هذا الكان الكليرة والمعدون فيبالطين الإنس وليرمه ... فيل سعدت من واحد سمى نقسه لمّ ؟ ... أن السمى أيت أنه أن المؤسسة على المعدد من الله القوات المعرف المناسبة ... وتعالى المقدس بهذا الانسم ذاته الكريمة .. فالا يمكن ليشمر أن يشخطي مراد الله ليطاق المقال على نقسه أو احد أولاده .. فإن أن القرن المعوات الكرومية على قرون وليره .. وضعيا أنتسهم التم يعرف من دون الله ... لم يجوز ولحد داخه ولم يخطر على الله أن يسمى نقسه أله.



و فكذا جاء التحدي للنشر جبيعاً في أمر اختياري ليؤكد للدنيا كلها . أن أحداً لا يستطيع أن يضالف مرادات الله في كونه .. ولو كانت هذه المَالِفَة في منطقة الاختبار للإنسان ، ولو كانت هذه المَالفة من ملحد محارب لدين الله يريد الاضلال في الأرض .. أبوجد دليل مادي أكبر من هذا ؟

# التعداد دليل مع القرآن

فاذا ت كنا الأدلة اللغوية فإننا نجد هناك دليلا إحصائيا على وجود الحق سبحانه وتعالى .. فالله سبحاته وتعالى يقول:

﴿ يُكَانِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتَنَكُمْ مِن ذَكَرُ وَأُنتَىٰ وَجَعَلَنَكُو شُعُونًا وَمَنَّامًا لِتَعَارَفُواْ أِنَّا أَكُرُ مَكُمْ عِندَا قَعِ أَنْفَتَكُمْ أَنَّا لَقَهُ

( الآية ١٢ من سورة العجرات )

الحق سبحانه وتعالى بخبرنا أن الخلق بدأ من ذكر وأنشى وهما أدم وحواء .. ثم جاء منهما كل هذا الخلق الذي نراه .. الدليل الإيماني على ذلك أن الله هو الذي قال .. والدليل المادي على ذلك هو أن علم الاحصاء يقول ذلك .. فإذا تتبعنا البشر في الكون نجد أن تعداد الناس في العالم البوم بصل إلى كذا بليون نسمة.

فإذا فرضينا مثلا أن تعداد سكان العالم اليوم خمسة ألاف مليون .. فكم كان عدد سكان العالم منذ قرن مضي ؟ .. سنجد أن تعدادهم كان أقل .. مثلا أربعة ألاف مليون ومنذ ثلاثة قرون مثلا كم كان عدد سكان العالم ؟ طبعاً كانوا أقل.

ومنذ عشرين قرناً من الزمان كم كان عدد سكان العالم ؟ .. نقول إنهم كانوابضعة ملابين .. ومنذ ثلاثين قرنا من الزمان كم كان عدد سكان العالم ؟ .. نقول كانوا مليونين أو ثلاثة .. إذا كلما عدنا بالزمان

إلى الوراء نجد أن عدد البشرية يتناقص .. وكلما تقدمنا بالزمن نجد أن عدد البشرية يتزايد .. أليست هذه حقيقة احصائية ؟ .. أيستطيع أحد من الماديين أو غير المؤمنين أن بنكر أنه كلما عدنا

بالزمن إلى الوراء ، قبإن عدد البشير يتناقص ؟ .. وإذا كنانت هذه هي القاعدة المعترف بها .. فمعنى ذلك أنه كلما عدنا إلى الماضي تناقص عدد البشر .. ويظل عدد البشر بتناقص وبتناقص حتى نصل إلى نقطة البدابة التي بدأت عندها حياة البشر .. فتكون هذه النقطة من ذكر وأنثى ..

إذن التناقص في عدد البشرية الذي عرفناه وسجلناه بالاحصاءات لابد أن ينشهي إلى البداية التي بدأ منها تكاثر هذا الخلق وهما الذكر والأنشى .. وكلما مر الزمن زادت أعداد البشر حتى وصلنا إلى تعداد .:51 allal!

ناو أن تعداد المشر كان يتناقص مع النمن .. أي أن الدنما بدأت بالف ملبون إنسان وانتهت في عصرنا هذا بمائة ملبون .. لكان ذلك بؤكد لنا أنه من المستحيل أن تكون البشرية قد يدأت بذكر وأنثى .. لأن الدليل العلمي سيكون في هذه الحالة شاهداً على أن ذلك لا يمكن أن يحدث.

ولكن كون البشر يتزايد عددهم مع مرور الزمن ويتناقص عددهم كلما عدنا إلى الوراء في الماضي .. حتى أنه في العصبور الأولى لو تكن الا أجزاء صغيرة من الأرض يعيش فيها الناس .. والباقي لا يوجد فيه أحد فهذا بعطينا الدليل على أن البداية كانت من ذكر وأنش.

### معجزة جيش أبرهة

فإذا ذهبنا إلى التاريخ فنحن نجد فيه الدليل المادى على وجود الله سبحانه وتعالى -، وعلى علمه وعلى معجزاته -. أقرا قوله تعالى في هذه السورة الكريمة -، سورة الفيل :

﴿ أَنْهُ زَكِنَ فَعَلَ رَأْتُ إِنْ مَنِهِ الْفِيلِ ۞ أَلْتَ يَعَمَّلُ كَلَّهُ فِي تَقْلِيلِ ۞ وَأَسْلَ كَانِهِمْ فَإِنَّا أَسْلِيلٌ ۞ تَرْمِيوم بِهِ الرَّوْنِ مِنِدِلِ ۞ فَمَنَاهُمْ كَمْسَفِيمَ أَكُولُونَ ۞ ﴾

(معورة القيل )

هذه معجزة لم يأت بها رسول .. ولم تنزل لتثبيت الإيمان على قوم نبى كان يدعو قومه للإيمان وهم لا يؤمنون .. ولكنها حدثت لإنبات القدسية ، العماية لست الله الحرام .

ولقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل .. وكانت هذه المجرزة علاسة على أن دين الله الذي سينزل على هذا الرسول إذا تخلى عنه البشر جبيعاً.. فإن الله جل جلاله سيحميه ويحقظه .

والقصة معروبة وسلقها مثل العيشة في ذلك الوقت أجده ... الذي يأس يبتأ ليمح إليه الناس يدلا من الكعبة ... رجداء بعض الأهراب (القوا فيه فالغروات ، فصحم أربعة أن يتقام يعهم الكعبة ... وأغذ جيشاً مُسخَماً وعيداً كبيراً من الأقيال (وفعب إلى مكة ... قضا رأى أهل مكة هذا العيش هيروا يؤميرا ... فيماء الطير والتى عليم بحجارة من جهدم قضت على البرمة ويجيئه وأنياته في نقائلت القصة يرفض تصديقها العقل غير المؤمن .. إذ كيف يمكن لعلير صغير أن يقضى على جيش من الأقيال .. بينما لو رققت مئات من الطير على جمعد فيل واحد لا يحس بها .. واقد توقف بعض العلماء عند هذه

وفسي کيل شيخ دليميل

نقول: لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل .. وبعث في الاربعين .. ونزلت هذه السورة في مكة في بداية الدعوة الإسلامية .. وكان - الاربعين .. ونزلت ..

الكفارهم القوة والمزة .. والمسلمون هم القنة والضمف .. وكان الكفار يبحثون من أي شئ للطعن في الدين الإسلامي. نقول : إن هذه السورة نزلت في مكة .. والرسول صلى لله عليه وسلم

يدون إلى هذه السورة مؤت في حد ، والرسون مني الدينة ويشا ويشاه ويشاه المكة من كالله للله أنها المناقبة والمكة من كالله للله أنها الما يشاه المناقبة والشمسين والستين إلى الشاه السيمين بهم قد شهيدة المعينة والأمامية المناقبة ويشاه المعينة ويأنها المعينة ويأنها المعينة ويشاه المناقبة المناقبة

الإسلام أن يطعن فيه.

وهكذا يعطينا الحق سبحاته وتعالى دليلا من التاريخ لمعجزة مشهودة حدثت .. وبعطينا معها الدليل على صدق حدوثها .. فإذا أشدفنا إلى ذلك ما ذكرناه سابقاً عن قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ غَلِيتَ الرَّومِ فِي أَننِي الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون ﴾

- 11

لوجدنا دليلا تاريخيًّا آخر .. ثم يقنى بعد ذلك دليل ثالث يضيف إلى هذه الأدلة التاريخية.

## شهادة التاريخ

### (الآية ٥١ من سورة الزشرف)

رهذا يتنق مع التاريخ في أن الذين حكموا مصر في العصدر الذيبة فم القراعة - إنّ حكم مصر القامي فراعة - والزان سعامه طراعة -، فإذا التينا الى سرة وسب عليه السابح وجدنا أن أنه سيحات وتعالى، هو ويرين لله في القران الكرم قصة ويصل عن مصر . . لم يلت حاكم عصر بلورض - بل لته بالله قال تعالى:

صر بعرعون .. بن سبه بنست معان معالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱثْتُونِيهِ السَّنَغْلِصَةُ لِنَفْسِي

(الآية 61 من سورة يوسف)

وقوله تعالى :

﴿ وَوَالَ ٱلْمَالِكُ إِنَّ آرَكُنْ مَسْمِعَ بَفَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُونَ مَسْمِعُ عِمَاتُ ﴾ (من الإبداء من سرة برساء)

إذن فثابت من القرآن الكريم أن يوسف عاش في مصر .. وأنه خلال وجوده في مصر اختلف في القرآن الكريم اسم حاكم مصر .. ظم يكن

لِقب بفرعون .. بل لقب باسم الملك ويمضى الزمن ويكتشف هجر رشيد ثم تحل رموز اللغة المصرية القديمة .. ويثبت أن يوسف عليه السلام عاش

في مصر في الفترة التي احتلها فيها الهكسوس .. وأن هؤلاء لم يكونوا من الفراعنة .. وأن حاكمهم كان يطلق عليه اسم الملك .. ولم يكن يطلق

عليه اسم فرعون .. وأن المصربين طردوا الهكسوس .. وعاد القراعنة إلى

المقائق التاريخية التي لم يعرفها العالم إلا في الفترة الأخبرة بعد اكتشاف حجر رشيد ٢١ . وكيف علم أن يوسف كان في عهد الهكسوس..

وهكذا بأبى الحق سبحانه وتعالى إلا أن يعطينا الدليل المادى التاريخي على إعجاز هذا القرآن .. وعلى أن الله يعلم ما في الدنها والأخرة .. وأنه بكل شي عليم . وحتى يظهر ذلك لعباده وبالدليل المادي جاء بحقيقة تاريخية لم يكن يعلمها أحد من البشر وقت نزول القرأن .. وذكرها في كتابه العزيز .. حتى إذا تقدم الزمن وكشف الله لخلقه ما شاء من علمه .. ظهرت لهم هذه الحقيقة لتكون عطاء وإعجازاً جديداً للقران الكريم .. في الوقت الذي تظهر فيه هذه الحقيقة وتخرج إلى علم البشر .. حتى تكون معجزة من معجزات القرآن يظهرها الله بعد نزول القرآن

على أن الله سبحانه تعالى قد أعطى من أسرار ملكه ماشاء لمن بشاء وكشف عما شاء من علمه لن شاء .. ولكنه احتفظ لنفسه بعلم بدء المياة أو الخلق ، وبعوامل استمرار الحياة.. وبنهاية الحياة وهي الموت .. فمهما تقدم العلم وازدهر .. وكشف الله من أسرار كونه .. فإن الله هو الذي

الحكم مرة أخرى.. من الذي أنبأ محمداً عليه المسلاة والسلام بهذه

وأن موسى كان في عهد القراعنة..

الكريم بقرون عديدة.

يحين ويعيت .. وسيظل يحين ويعيت إلى أن تأتى الآخرة ويتم الحساب .. وتقبض روح ملك الموت .. فلا يصبح هناك موت .. ولكن خلود ... إما في الجنة وإما في النار.

### الحياة . . والمؤثر من الله

تأمل قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الشعراء:

﴿ الَّذِى خَلَقَنِي فَلُوَ جَدِينِ ۞ وَالَّذِى هُوَيَظُومُنِي وَسَقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ مَهُوَيَ شَعِيبِ ۞ وَالَّذِي يُعِيتُنِي ثُنَدَ يُعْبِينِ ۞ ﴾

(الآيات من ٧٨ – ٨١ من سورة الشعراء)

وإذا أردنا أن نتأمل ما جاء فى هذه الأيات ـ ونستعرض الإمجاز فهها بإيجاز ـ ذبد أن قضية القلق محسوبة اله سيحناته وتعالى .. فهو وحده الفالق.. والكل عاجز .. ولا أحد وستطيع أن يدعى أنه يقدر على خلق شئ ولكن قضية الموت فيها جدل .. فإذا قرات قوله تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُعْيِ، وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أَخِي، وَأَعِيتُ

(من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة)

وفـــی کـــل شــن داـــِـــل

الكريم فقال :

﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ فَدَّغَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُسِلَ انقَلْتُمْ عَانَا لَعَنْدَمْ

(الآية ١١٤ من سورة ال معران ) وقال حل حاذله :

﴿ وَلَهِن مُّتُّم أَوْفَيْلَتُم لَإِلَى اللَّهِ عُمْشَرُونَ ١

(الآية ١٥٨ من سورة ال همران)

إذن الموت لله وحده ، هو الذي يميت ، ولكن القتل ـ وهو نهير الموت ـ يمكن أن يتم على يد عباد الله .

ولأن الله هو الذي يميت .. فلا أحد ينجو من الموت أبدا .. لأن أمر الله نافذ على كل خلقه .. ولأن الإنسان بمكن أن يتم على يده الفتل .. فنهاك من ينجو من الفتل مرة ومرات لأن أمر الإنسان غير نافذ في الكون ... ثم تقول الأبة الكريمة : ﴿ والذي هو يطعمني ويستقين ﴾.

وليختظ في الآية الآولي أن الدى سيحنات وثماليا لم يستخدم أسلوب التذكيد فقال : ﴿ الذي خلقتي ﴾ ولم يقل مر التي خلقش لا 40 أحد ينازع بقد إن النيزي ولكن القدام والشارب بهما اله أسبايا الإنسان، وعاء التكويد عدنا للفئت إلى الدنة الأسباب ليست هي الأصل ، وإنما كل شرخ بن قد .. فالميت في أن نبات خلافها أنه سيجنات يتمالى ويوضح فيها خصائصها - وخزرت فها اللغاء الذي يؤدما على المناسبة ويقالي ويوضح إن تضميل على الأرض لتذخذ عنها عناصر العجالة .. وهو الذي المغاها الم الأرض فتظل تتغذى على المخزون فيها من الغذاء الذي وجد فيها بقدرة ألله .. ثم بعد ذلك تمتص من عناصر الأرض مايازمها فقط وتترك الباقى ثم نظل تنمو ونتمو حتى نثمر بقدرة الله وليس بجهد بشر .. فكان الطعام كله من الله سبحانه وتعالى .

### والشراب أيضاً من الله

فإذا جنتا الشراب نجد أن كل ما يشربه الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى .. فالماء ينزل من السماء عنباً سائفاً يقدرة الله .. واللبن تأخذه من الميوان وهو مخلوق يقدرة الله.

وقد حاول العلم أن يصنع القرن فجاء باللين الطبيعي وطاله إلى عناصره . " قرم به بهذه العناصر وقلفها مع بعضيها البيشين يقدس التسب للوجودة في اللين الطبيعي .. " قرم باء بعشرين فأن أسقى عشرة منها التي الطبيعي .. والفشرة البالية سخاعا التي المصنوع من علم عناصر الذين الطبيعي .. تنت الفتران التي سقيت الذي الطبيعي ومائت الفتران التي أصطيت الذين السناعي .

يماران الطرحتي الأن عاجزاً من أن يصنع تلفة إن واحدة .. با إن يعنى بالدالم التي تعانى تناجزاً شدية أن الين . لا تستطيع أن تعلى الأردة .. فتحرم الين على الكبار ليكون متوبداً الإنشاف .. ومنها الاتصاد السويتين والمدين يكوريا الهنوية فيرينا من من المالم .. دن الإجهاز الإلي أن ذذ اللين تصليف للا حيوانات يجرى في مروقها الم ... فلا الميارات يجرى في مروقها الم ... فلا الذي والدالم أيذاً .. وفي ذنا يقول الموادن بيناته الذين والدالم ... فلا المناطبة ... فلا المناطبة ... في للذي المناطبة ... فلا الذين سيخان وتمال ... فلا المناطبة ... في المناطبة ... فلا الذين الدين أن الذين المناطبة ... في الذين الدين سيخان وتمال ... فلا الدين ال

#### (الآية ٦٦ من سورة النمل)

وفيم كيا. شخ وليبيا.

على أن العلم البشرى كله عاجز حتى الأن عن أن يسفى الناس الماء أو اللهن.. فالإنسان الذى وصل إلى القسر عاجز عن أن يصنع ترعـة صفـيرة .. أو كوياً من النن .. أما باقى الإشياء الأخرى التى يشربها الإنسان فهى مما أرجعها فيها من ثمر يضاف إليها الماء أو لا يضاف.

## الشفاء والمرض بين القدرة والطب

فإذا جننا إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرْضَتَ فَهُو يَشْفَينَ ﴾.

نجد أن هناك جدلا كثيراً حول هذه الآية .. فالناس تقول إن الطبيب هو الذي يشفى . ولكن المقيقة هى أن الشفاء بيد الله وحده .. وأن الطبيب يعالم فقط .. وقد يأتى على يده الشفاء .. وقد يخطئ فى العلاج فيكن على يده الموت.

وأن سيحنات يقتالي جول لكل داخير في الشفاء ، هو الله يحدث كير أن طبيباً عبشناً يكونه القرار المصديع فريض عرض نشد مو الله يحدث الأطباء طبر موزوا الدات دوا ، ولم الله في تمجي التاس وواولى : إن هذا الطبيب حديث التشرح إلى طب من أسائلته ، تقول لهم : هذا قلسير عاطئ ، فالاستاذ قضا أعلم من تأسيد ، دوم اللهي علمه ، ولكن قد رفة سيحات وتمال بالشفاء ، عاد شكف الله عن الداء لهذا الطبيب الميشوع ! ...

لكتى الدوار دور الشفاء . وليس معنى أن الله هو الشافى ألا نلتمس الوسيلة للعلاج . فنحن فى هذه النتيا أمرنا الحق سيحانه وتعالى أن ناخذ بالأسباب.. ثم يعد ذلك تتركل على الله فى النتائج.

### والآية الكريمة تقول بعد ذلك : ﴿ وَالَّذِي يَمِيتُنِّي ثُمْ يَحِينِنْ ﴾.

وناتحظ هذا أن العق سيصانه يتمالى لم يستخدم آسلوب التناكيد فيقول، وهو الذي يميتش ثم يمين، "كه لا أهد يستخليج أن يتلزع الله في المواد أو المجاهزة على المائل على المائل على على " أن يقول: أن أدورت ، وإذا جاء البعد ، قائلة يحدد القائر على يعثى المؤتى .. ويذاك تكون قد أثبتنا بالدارل المائل أن باياء السياحة واستحرار العياة

رإذا كنا قد جنتا إلى نهاية هذا الكتاب .. فنرجو من الله سيحانه وتعالى أن يكون قد هدانا إلى ما يثبت الإيمان فى اللقوب .ومايرد على أولك اللمدين الذين يدعون أنه لا توجد أدلة مادية فى الكون على وجود الله.. ونرجو من الحق جل جلالة أن يتقبل منا .. إنه هو السميع العليم.

112

#### . . .

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

| Cara                                    |
|-----------------------------------------|
| الفصل الأول: أسباب الوجود               |
| الفصل الثاني : وفي أنفسكم أفلا تبصرون٢٥ |
| الفصل الثالث : الدليل الغيبي            |
| الفصل الرابع : وفي الأرض آيات           |
| الفصل المامس : الأدلة المادية           |
| الفصل السادس : وفي كل شيء دليل ١١٥      |